# الصلاة

قبلة ومعراج المؤمنين

مقلم

الشيخ/صلاحعامر

#### إهداء

إهداء إلى كل من علمني حرفًا من أهل العلم الفضلاء .

إهداء إلى كل أهلي وذريتي لينفعهم الله به .

إهداء إلى كل مسلم ومسلمة ، لكي يسلكوا الطريق إلى المسابقة بالخيرات ، بالوقوف على عظم قدر الصلاة ، ليكون عونًا لهم جميعًا ، على كل خير ، في الدنيا والآخرة .

### مقدمةالكتاب

إِنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ ، وَنَسْتَعِينُهُ ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا ، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ ،فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ ،فَلا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ، وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (١٠٢)﴾ [آل عمران: ١٠٢]

:﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١)﴾ [النساء: ١].

: ﴿ يَا أَيُّهَاٰ الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (٧١) ﴾ [الأحزاب: ٧٠ - ٧١].

#### أما بعد:

إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

ثم أما بعد .

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : «مَنْ صَلّى صَلاَتَنَا ، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا ، فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الّذِي لَهُ ذِمَّتُهِ ». أَذِي لَهُ ذِمَّتُهِ ». أَ

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: " يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلاَةِ الفَجْرِ وَصَلاَةِ العَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ ، فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ " عَبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ " وَفِي رواية زاد: " فَاغْفِرْ لَهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ". "

كتبه بحمد الله وتوفيقه الباحث في القرآن والسنة أخوكم في الله/صلاح عامر

<sup>&#</sup>x27; -البخاري( ٣٩١)،وأحمد( ١٣٠٥)،والترمذي( ٢٦٠٨)،والنسائي (٣٩٦٧).

<sup>· -</sup> البخاري(٥٥٥)، ومسلم · ٢١ - (٦٣٢)، وأحمد (٧٤٩١)، والنسائي (٤٨٦).

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> - رواه ابن خزیمة (۳۲۲)، وابن حبان (۲۰۶۱).

# الفصل الأول

# ما جاء من فرضية الصلاة على الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام -والأمم السابقة

لقوله تعالى :﴿ أُولَءِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةٍ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا (٥٨) ﴾ [مريم: ٥٨].

ولقوله تعالى : ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بَهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (٢٩) ﴾ [الفتح: اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (٢٩) ﴾ [الفتح:

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنها ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمِّنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ، فَصَلَّى بِيَ الظُّهْرَ حِينَ رَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَتْ قَدْرَ الشِّرَاكِ، وَصَلَّى بِيَ الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلَّهُ مِثْلَهُ، وَصَلَّى بِيَ الْعِصْرَ حِينَ كَانَ ظِلَّهُ مِثْلَهُ، وَصَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، وَصَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ حِينَ عَابَ الشَّفَقُ، وَصَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ حِينَ عَابَ الشَّفَقُ، وَصَلَّى بِي الْعَشَاءَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلُهُ، وَصَلَّى بِي الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلَّهُ الْعَلْمُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّاعِمِ، فَلَمَّاكَانَ الْعَدُ صَلَّى بِي الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلَّهُ مِثْلَهُ، وَصَلَّى بِي الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلَّهُ مِثْلُهُ، وَصَلَّى بِي الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلَّهُ مِثْلَهُ، وَصَلَّى بِي الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلَّهُ مِثْلُهُ، وَصَلَّى بِي الْعَشَاءَ إِلَى ثُلْثِ مِثْلَيْهِ، وَصَلَّى بِي الْعِشَاءَ إِلَى ثُلْثِ

اللَّيْلِ، وَصَلَّى بِيَ الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ» ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ: «يَا مُحَمَّدُ، هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ، وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ» ۚ

# ما جاء من فرضية الصلاة على نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام-:

لقوله تعالى عن إبراهيم –عليه الصلاة والسلام -: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ (٣٥) رَبِّ إِنَّهُنَّ أَصْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٦) رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْع عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّم رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ (٣٧) رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِى وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (٣٨) الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ (٣٩) رَبِّ اجْعَلْنَي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ (٤٠) ﴾ [إبراهيم :٣٥-٤٠]. وقوله تعالى :﴿ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكُّعِ السُّجُودِ (٢٦) ﴾ [الحج: ٢٦] وقوله تعالى :﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (١٢٧) رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَّا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (١٢٨) [البقرة: ١٢٧ - ١٢٨]

<sup>ُ -</sup> رواه أحمد(٣٠٨١)،وأبو داود(٣٩٣)،والترمذي(٩٤٩)،وابن خزيمة(٣٢٥)،وأبو يعلى الموصلي في " مسنده "(٢٧٥٠).

# ما جاء من فرضية الصلاة على نبي الله موسى وهارون –عليها الصلاة والسلام - وقومما :

لقوله تعالى :﴿ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى (١٣) إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (١٤)﴾ [طه: ١٣ - ١٤] ولقوله تعالى :﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقْيَمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (٨٧)﴾ [يونس:٨٧]

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: " أَتَيْتُ - وَفِي رِوَايَةِ هَدَّابٍ: مَرَرْتُ - عَلَى مُوسَى لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ ".° الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ ".°

# ما جاء من فرضية الصلاة على نبي الله عيسى وأمه حليها الصلاة والسلام -:

قال تعالى : ﴿ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَخْمِلُهُ قَالُوا يَامَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا (٢٧) يَاأُخْتَ هَارُونَ مَاكَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَاكَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا (٢٨) فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ ثَكِلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا (٢٩) قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا (٣٠) وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزُّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا (٣٠) ﴾ [مريم: ٢٧ - ٣١]

<sup>° -</sup> مسلم ۱۶۲ - (۲۳۷۵)، وأحمد(۱۲۰۰)، والنسائي (۱۶۳۱)، وابن حبان (۵۰).

ولقوله تعالى :﴿ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَامَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ (٤٢) يَامَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ (٤٣)﴾ [آل عمران: ٤٢ - ٤٣]

ولقوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا وَضَعَنْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكُرُ كَالْأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْ يَمَ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (٣٦) فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا وَكَرِيًّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيًّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَامَرْ يَمُ أَنَّى لَكِ وَكَرِيًّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكْرِيًّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَامَرْ مَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُو مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣٧) ﴾ هَذَا قَالَتْ هُو مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣٧) ﴾ وَمران: [٣٣ -٣٧]

ولقوله تعالى :﴿ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُثْبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ (١٢)﴾ [التحريم: 1٢]

# ما جاء من فرضية الصلاة على الأنبياء إسهاعيل وإسحاق وزكريا – عليهم الصلاة والسلام -:

قال تعالى عن نبيه إبراهيم –عليه الصلاة والسلام -: ﴿ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ (٦٨) قُلْنَا يَانَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ (٦٩) وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ (٧٠) وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ (٧١) وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّ

جَعَلْنَا صَالِحِينَ (٧٢) وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ (٧٣)﴾

[ الأنبياء: ٦٨ - ٧٣]

ولقوله تعالى :﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا رَسُولًا نَبِيًّا (٥٤) وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا (٥٥)﴾ [مريم: ٥٤ - ٥٥]

ولقوله تعالى :﴿ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيًّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ (٣٨) فَنَادَتْهُ الْمَلَاءِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ (٣٩) ﴾ [آل عمران: ٣٨-٣٩]

ما جاء من فرضية الصلاة على نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام: لقوله تعالى: ﴿ قَالُوا يَاشُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَقْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ (٨٧) ﴾ [هود: ٨٧]

ما جاء من فرضيتها على نبي الله - يونس حليه الصلاة والسلام: لقوله تعالى :﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (١٣٩) إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ

لقوله تعالى :﴿ وَإِن يُونُسُ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (١١٩) إِذَ ابْقَ إِلَى الْفَلَكِ الْمَشْحُونِ (١٤٠) فَسَاهُمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (١٤١) فَالْتَقَمَهُ الْحُوثُ وَهُوَ مُلِيمٌ (١٤٢) فَلُوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ (١٤٣) لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْم يُبْعَثُونَ (١٤٤) ﴾ [الصافات : ١٣٩-١٤٤]

وعَن أبي رزين، عن ابن عباس : ﴿ فَلَوْلا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴾ قال: من المصلِّين.

وعن أبي الهيثم، عن سعيد بن جُبَير: ﴿ فَلَوْلا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ) قال: من المصلين.

وعن السديّ، في قوله: ﴿مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴾ قال: المصلين. وعن عمران القطان، قال: سمعت الحسن يقول في قوله: ﴿ فَلَوْلا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴾ قال: فو الله ماكانت إلا صلاة أحدثها في بطن الحوت؛ قال عمران: فذكرت ذلك لقتادة، فأنكر ذلك ، وقال:كان والله يكثر الصلاة في

# ما جاء من فرضية الصلاة علي نبي الله داود وأبنه سليمان –عليهما الصلاة والسلام:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَحَبَّ الصَّلَاةِ إِلَى اللهِ، صِيَامُ دَاوُدَ، وَأَحَبَّ الصَّلَاةِ إِلَى اللهِ، صَلَّمَ دَاوُدَ، وَأَحَبَّ الصَّلَاةِ إِلَى اللهِ، صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام، كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلْثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا».

وقوله تعالى عن نبيه سليان- عليه السلام -: ﴿وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (٣٠) إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ (٣١) فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ (٣٢) رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ (٣٣) ﴾ [ص:٣٠-٣٣]

<sup>- &</sup>quot; جامع البيان " للطبري (١٠٩/٢١)ط: مؤسسة الرسالة - الأولى .

۷ - البخاري(۱۱۳۱)،ومسلم۱۸۹ - (۱۱۵۹)،وأحمد(۱۹۶۱)،وأبو داود(۲٤٤۸)

<sup>،</sup> والنسائي(١٦٣٠)، وابن ماجة(١٧١٢)، وابن خزيمة (١١٤٥)، وابن حبان (٩٠٠).

قال ابن كثير: ذكر غير واحد من السلف والمفسرين أن سليمان عليه السلام اشتغل بعرض الخيل حتى فات وقت صلاة العصر، والذي يقطع به أنه لم يتركها عمدًا بل نسيانًا، كما شغل النبيّ صلّى الله عليه وسلّم يوم الخندق عن صلاة العصر، حتى صلاها بعد الغروب. وذلك ثابت في الصحيحين من غير وجه.

ويحتمل أنه كان سائغا في ملتهم تأخير الصلاة لعذر الغزو ، والقتال. والخيل تراد للقتال، وقد ادعى طائفة من العلماء أن هذا كان مشروعًا فنسخ ذلك بصلاة الخوف، ومنهم من ذهب إلى ذلك في حال المسايفة والمضايقة حتى لا تمكن صلاة ولا ركوع ولا سجود.

كها فعل الصحابة رضي الله عنهم في فتح (تستر) وهو منقول عن مكحول والأوزاعيّ وغيرهما، والأول أقرب. لأنه قال بعد : ﴿ رُدُّوها عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْناقِ ﴾ قال الحسن البصري: قال: لا ، والله! لا تشغليني عن عبادة ربي آخر ما عليك. ثم أمر بها فعقرت. وكذلك قال قتادة.

## ما جاء من فرضية الصلاة على بني إسرائيل:

لقوله تعالى: ﴿ يَابَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ (٤٠) وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِر بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ (٤١) وَلَا تَكُونُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٤٢) وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا تَلْسُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٤٢) وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الرَّكَاةُ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (٤٣) ﴾[البقرة: ٤٠٤-٤٣] الزَّكَاةُ وَالْقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ ولقوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ ولقوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ وَلَقَيْمُ الوَّلَا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي

وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأْكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (١٢) ﴾[المائدة:١٢-١٣]

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي الْمَهْدِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ، وَصَاحِبُ جُرَيْجٍ ، وَكَانَ جُرَيْخٌ رَجُلًا عَابِدًا ، فَاتَّخَذَ صَوْمَعَةً، فَكَانَ فِيهَا، فَأَتَنْهُ أُمُّهُ وَهُوَ يُصَلِّي، فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ فَقَالَ: يَا رَبِّ أُمِّي وَصَلَاتِي، فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ، فَانْصَرَفَتْ، فَلَمَّاكَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَتْهُ وَهُوَ يُصَلِّي، فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ فَقَالَ: يَا رَبِّ أُمِّي وَصَلَاتِي، فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ، فَانْصَرَفَتْ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَنْهُ وَهُوَ يُصَلِّي فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ فَقَالَ: أَيْ رَبِّ أُمِّى وَصَلَاتِي، فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ، فَقَالَتْ: اللهُمَّ لَا تُمِنُّهُ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى وُجُوهِ الْمُومِسَاتِ، فَتَذَاكَر بَنُو إِسْرَائِيلَ جُرَيْجًا وَعِبَادَتَهُ وَكَانَتِ امْرَأَةٌ بَغِيٌّ يُتَمَثَّلُ بِحُسْنِهَا، فَقَالَتْ: إِنْ شِئْتُمْ لَأَفْتِنَنَّهُ لَكُمْ، قَالَ: فَتَعَرَّضَتْ لَهُ، فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهَا، فَأَتَتْ رَاعِيًا كَانَ يَأْوِي إِلَى صَوْمَعَتِهِ، فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا، فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَحَمَلَتْ، فَلَمَّا وَلَدَتْ قَالَتْ: هُوَ مِنْ جُرَيْج، فَأَتَوْهُ فَاسْتَنْزَلُوهُ وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ وَجَعَلُوا يَضْرِبُونَهُ فَقَالَ: مَا شَأْنُكُمْ؟ قَالُوا: زَنَيْتَ بِهَذِهِ الْبَغِيّ، فَوَلَدَتْ مِنْكَ، فَقَالَ: أَيْنَ الصَّبِيُّ؟ فَجَاءُوا بِهِ، فَقَالَ: دَعُونِي حَتَّى أُصَلِّي، فَصَلَّى، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَتَى الصَّبِيَّ فَطَعَنَ فِي بَطْنِهِ، وَقَالَ: يَا غُلَامُ مَنْ أَبُوكَ؟ قَالَ: فُلَانٌ الرَّاعِي، قَالَ: فَأَقْبَلُوا عَلَى جُرَيْج

يُقَبِّلُونَهُ وَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ، وَقَالُوا: نَبْنِي لَكَ صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: لَا، أَعِيدُوهَا مِنْ طِينِ كَمَا كَانَتْ، فَفَعَلُوا. وَبَيْنَا صَبِيٌّ يَرْضَعُ مِنْ أُمِّهِ، فَمَرَّ رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلَى دَابَّةٍ فَارِهَةٍ، وَشَارَةٍ حَسَنَةٍ، فَقَالَتْ أُمُّهُ: اللهُمَّ اجْعَلِ ابْنِي مِثْلَ هَذَا، فَتَرَكَ الثَّدْيَ وَأَقْبَلَ إِلَيْهِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: اللهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ثَدْيِهِ فَجَعَلَ يَرْتَضِعُ ". قَالَ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَحْكِي ارْتِضَاعَهُ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ فِي فَمِهِ، فَجَعَلَ يَمُصُّهَا، قَالَ: " وَمَرُّوا بِجَارِيَةٍ وَهُمْ يَضْرِبُونَهَا وَيَقُولُونَ: زَنَيْتِ، سَرَقْتِ، وَهِيَ تَقُولُ: حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، فَقَالَتْ أُمُّهُ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهَا، فَتَرَكَ الرَّضَاعَ وَنَظَرَ إِلَيْهَا، فَقَالَ: اللهُمَّ اجْعَلْني مِثْلَهَا، فَهُنَاكَ تَرَاجَعَا الْحَدِيثَ، فَقَالَتْ: حَلْقَى مَرَّ رَجُلْ حَسَنُ الْهَيْئَةِ فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ اجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهُ، فَقُلْتَ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ، وَمَرُّوا بِهَذِهِ الْأَمَةِ وَهُمْ يَضْرِبُونَهَا وَيَقُولُونَ زَنَيْتِ، سَرَقْتِ، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهَا فَقُلْتَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا، قَالَ: إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ كَانَ جَبَّارًا، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ، وَإِنَّ هَذِهِ يَقُولُونَ لَهَا زَنَيْتِ وَلَمْ تَزْنِ، وَسَرَقْتِ وَلَمْ تَسْرِقْ فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْني مِثْلَهَا ". ^

ولقوله تعالى :﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّاسِ وَكَثِيرٌ وَالنَّاسِ وَكَثِيرٌ وَالنَّاسِ وَكَثِيرٌ

<sup>^ -</sup>البخاري(٣٤٣٦)،ومسلم ٨ - (٢٥٥٠)،وأحمد(٨٠٧١)،وابن حبان(٦٤٨٩).

حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (١٨) ﴾ [الحج: ١٨]

ولقوله تُعالى : ﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَطَلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (١٥) ﴾ [الرعد: ١٥]

ولقوله تعالى : ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِللَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ (٤٨) وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الشَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (٤٩) ﴾ [النحل: ٤٨ - فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (٤٩) ﴾

## الفصل الثاني

ما جاء من شدة اهتمام النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأمر صلاته وصلاة أصحابه وأمته من بعده:

عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ ، سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَصْنَعُ فِي البَيْتِ؟ قَالَتْ: «كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ، فَإِذَا سَمِعَ الأَذَانَ خَرَجَ».

الشاهد: قولها رضي الله عنها: فإذا أذن المؤذن وثب ".

وعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه ، يَقُولُ: قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى وَرِمَتْ قَدَمَاهُ ، قَالُوا: قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ ، مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ، قَالَ: « أَفَلا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا ». (١

وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها ، قَالَتْ:كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذَا صَلَّى قَامَ حَتَّى تَفَطَّرَ رِجْلاهُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَتَصْنَعُ هَذَا،

٩ - البخاري(٥٣٦٣).

۱ - البخاري(۱۱٤٦)نومسلم ۱۲۹ - (۲۳۹).

۱۱ -البخاري(٤٨٣٦)، ومسلم ۸۰ - (٢٨١٩)، وأحمد(١٨٢٤٣)، والترمذي(٢١٦)، والنرمذي(٢١٢)، والنسائي (٢٨٤٤)، وابن ماجة (٢١١)، وابن خزيمة (٢٨٢١)، وابن حبان (٣١١).

وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟، فَقَالَ: « يَا عَائِشَةُ أَفَلا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟ ». ' '

وعَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ، فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ، الْبَقَرَةَ، فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ، فَمَضَى، فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ، فَمَضَى، فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ، فَمَضَى، فَقُلْتُ: يُوكُغُ بِهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ، فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ، فَقَرَأَهَا، يَقُولُ مَتَرَسِّلًا، إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُوّالٍ سَأَلَ، وَاذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَجَعَلَ يَقُولُ: "سُبخانَ رَبِّي الْعَظِيمِ"، فَكَانَ وَيِ الْعُطِيمِ"، فَكَانَ رَبِّي اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ"، ثُمَّ قَامَ طَوِيلًا قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ، ثُمَّ قَالَ: "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ. رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ، فَقَالَ: "سُبخانَ رَبِيّ الْأَعْلَى"، فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ. وَرَبِي الْأَعْلَى"، فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ. وَكَعَ مَرْ مَنَ الزِّيَاذَةِ، فَقَالَ: "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ". "اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ". "اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ

وعَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يُصَلِّي وَلِجَوْفِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ» يَعْنِي: يَبْكِي .

وعن عبدِ الله بن محمَّد ابن الحنفيّة، قال: انطلقتُ أنا وأبي إلى صِهْرٍ لنا من الأنصار نعودُه ، فَضَرتِ الصلاةُ، فقال لبعض أهله: يا جاريةُ، ائتوني

۱۲ - البخاري (٤٨٣٧)،ومسلم ٨١ - (٢٨٢٠)،وأحمد(٤٨٤٤)،وابن ماجة(٢٤٢٠).

۱۳ - مسلم ۲۰۳ - (۲۷۷)

۱٬ - صحيح : رواه أحمد(١٦٣٢٦) ، وأبو داود(٩٠٤)، والنسائي(١٢١٤) ،وابن حبان(٧٥٣) وصححه الألباني وشعيب الأرنؤط .

بوَضوءِ، لعَلِي أَصَلِي فاستريحَ ، قال: فأنكَرْنا ذلك عليه، فقال: سمعتُ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: "قُم يا بلالُ، فأرخنا بالصَّلاة". "وعَنْ أَنسِ رضي الله عنه ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حُبِّبَ إِنَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَ فُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ». "وعَنْ عَائِشَة رضي الله عنها ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ وَعَنْ عَائِشَة رضي الله عنها ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلاَمٌ ، فَنَظَرَ إِلَى أَعْلاَمِهَا نَظْرَةً، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَيْبِجَانِيَّةِ أَيِي جَمْمٍ، فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلاَتِي». هذه إلى أَي جَمْمٍ ، وَأَتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَي جَمْمٍ ، فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلاَتِي».

وعَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُنْبَة، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَة رضي الله عَهَا فَقُلْتُ: أَلاَ ثُحَدِّثِينِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَتْ: بَلَى، ثَقُلَ النَّهِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَصَلَّى النَّاسُ؟» قُلْنَا: لاَ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ، قَالَ: «ضَعُوا لِي مَاءً فِي المِخْضَبِ». قَالَتْ: فَفَعَلْنَا، فَاغْتَسَلَ، فَذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأَغْمِي عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَصَلَّى النَّاسُ؟» قُلْنَا: لاَ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللّهِ، قَالَ: «ضَعُوا لِي مَاءً فِي المِخْضَبِ» قَالَتْ: «ضَعُوا لِي مَاءً فِي المِخْضَبِ» قَالَ: «ضَعُوا لِي مَاءً فِي المَخْضَبِ» قَالَتْ: هَا مَعُوا لَي مَاءً فِي المِخْضَبِ» قَالَتْ: هَا مَعُوا لِي مَاءً فِي المُخْضَبِ» قَالَتْ: هَا مَعُوا لِي مَاءً فِي المُخْضَبِ» قَالَتْ: هَا مَعْدَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأَغْمِي عَلَيْهِ، ثُمُّ أَفَاقَ،

-

 $<sup>^{\</sup>circ}$  – صحيح : رواه أحمد (٢٣١٥٤)، أبو داود (٤٩٨٥٤٩٨١) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عثمان بن المغيرة ، فمن رجال البخاري، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٨٩٠ – ٢٩٨٦)، و المشكاة ((١٢٥٣ – [١٣] .  $^{\circ}$  – صحبح : رواه أحمد (١٢٢٩٣)، والنسائي (٣٩٤٠)، و المشكاة ((٢٦١ –  $^{\circ}$  –  $^{\circ}$  )، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢١٢٤).

۱۷ - البخاري(٥٨١٧)،ومسلم ٦٦ - (٥٥٦)،وأحمد(٢٥٦٣٥)،وأبو داود(٤٠٥٢)،وابن حبان(٢٣٣٧).

فَقَالَ: «أَصَلَّى النَّاسُ؟» قُلْنَا: لاَ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: «ضَعُوا لِي مَاءً فِي المِخْضَبِ» ، فَقَعَدَ، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِى عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: «أَصَلَّى النَّاسُ؟» فَقُلْنَا: لاَ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي المَسْجِدِ، يَنْتَظِرُونَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِصَلاَةِ العِشَاءِ الآخِرَةِ، فَأَرْسَلَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ بِأَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - وَكَانَ رَجُلًا رَقِيقًا -: يَا عُمَرُ صَلِّ بِالنَّاسِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ، فَصَلَّى أَبُو بَكْرِ تِلْكَ الأَيَّامَ، ثُمَّ إِنَّ النَّبَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً، فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا العَبَّاسُ لِصَلاَةِ الظُّهْرِ وَأَبُو بَكْرِ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرِ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ، فَأَوْمَاً إِلَيْهِ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ لاَ يَتَأَخَّرَ، قَالَ: أَجْلِسَانِي إِلَى جَنْبِهِ، فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي وَهُوَ يَأْتُمُّ بِصَلاَةِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالنَّاسُ بِصَلاَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَالنَّبُّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ، قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَهُ: أَلاَ أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثَتْني عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: هَاتِ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَدِيثَهَا، فَمَا أَنْكُرَ مِنْهُ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: أَسَمَّتْ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ العَبَّاسِ قُلْتُ: لاَ، قَالَ: هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. ١٨

۱۸ - البخاري(٦٨٧)، ومسلم ۹۰ - (٤١٨).

# ما جاء من اهتمام النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بتعليمه لصحابته أمر الصلاة :

عن أَبِي مَالِكٍ الأشجعي عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ:كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَسْلَمَ، عَلَّمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَدْعُوَ بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ: "اللهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي" ١٩

وعَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ، أَتَيْنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِيمًا رَفِيقًا، فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا - أَوْ قَدِ اشْتَقْنَا - سَأَلْنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا، فَأَخْبَرْنَاهُ، قَالَ: «ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ، فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ

۱۹ - مسلم ۳۵ - (۲۲۹۷).

۲۰ مسلم (٤٠٤)، أحمد (١٩٦٢٧)، وابو داود (٩٧٢)، والنسائي (١١٧٢)

وَمُرُوهُمْ - وَذَكَرَ أَشْيَاءَ أَحْفَظُهَا أَوْ لاَ أَحْفَظُهَا - وَصَلُّوا كَمَّا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ» [ال

فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَوْمُكُمْ أَكْبَرُكُمْ» الموغن أَيِي حَازِمٍ ، عَنْ أَيِيهِ، أَنَّ نَفَرًا جَاءُوا إِلَى سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَدْ تَمَارَوْا فِي الْمِنْبَرِ مِنْ أَيِّ عُودٍ هُوَ؟ فَقَالَ: أَمَا وَاللهِ إِنِي لَأَعْرِفُ مِنْ أَيِّ عُودٍ هُوَ، وَمَنْ عَلِهُ، وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ، قَالَ فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ، فَحَدِّثْنَا، قَالَ: أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبًا عَبَّاسٍ عَلَيْهَا" فَعَمِلَ هَذِهِ الثَّلَاثَ دَرَجَاتٍ، ثُمَّ أَمَرَ بَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى امْرَأَةٍ - قَالَ أَبُو حَازِمٍ: إِنَّهُ لَيُسَمِّيَهَا يَوْمَئِذٍ - "انْظُرِي عُلَامَكِ النَّبُومَ وَسَلَّمَ إِلَى امْرَأَةٍ - قَالَ أَبُو حَازِمٍ: إِنَّهُ لَيُسَمِّيَهَا يَوْمَئِذٍ - "انْظُرِي عُلَامَكِ النَّبُورَ وَكَبُر وَسَلَّمَ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا الْمَوْضِعَ، فَهِيَ مِنْ طَوْفَاءِ الْغَابَةِ. وَلَقَدْ رَأَيْثُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَيْهِ فَكَى مِنْ طَوْفَاءِ الْغَابَةِ. وَلَقَدْ رَأَيْثُ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَيْهِ فَكَبَرَ وَكَبَرُ النَّاسُ وَلَا الْمَوْضِعَ، فَهِيَ مِنْ طَوْفَاءِ الْغَابَةِ. وَلَا قَامَ عَلَيْهِ فَكَبُرَ وَكَبَرُ النَّاسُ فَقَالَ: "يَا أَيْبُ النَّاسُ إِنِي أَنْ وَلَا عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: "يَا أَيُّهُ النَّاسُ إِنِي عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: "يَا أَيُّهُ النَّاسُ إِنِي صَلَيْهِ مَنْ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: "يَا أَيْبُمُ النَّاسُ إِنِي صَلَى النَّاسُ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: "يَا أَيُّهُ النَّاسُ إِنِي صَلَاقًا عَلَى النَّاسُ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: "يَا أَيُّنُولُ النَّاسُ وَلَا عَلَى النَّاسُ وَلَا عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: "يَا أَيْبُولُ عَلَى النَّاسُ وَا عَلَى النَّاسِ الْفَرْقُولُ الْمَالِقُولُ اللهُ عَلَى النَّاسُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِهُ اللهُ اللهُ الْمَالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى النَّاسُ الْوَلَا اللهُ اللهُه

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: «هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَا هُنَا، فَوَاللَّهِ مَا يَخْفَى عَلَيَّ خُشُوعُكُمْ وَلاَ رُكُوعُكُمْ، إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءٍ ظَهْرِي».

<sup>&</sup>lt;sup>۲۱</sup> - البخاري(٦٣١)واللفظ له ،ومسلم ٢٩٢ - (٦٧٤) ، وأحمد(١٥٥٩٨)،النسائي (٦٣٥)،وابن حبان(١٨٧٢).

۲۲ - البخاري(۹۱۷)، ومسلم ٤٤ - (٤٤٥)، وأحمد(٢٢٨٧١)، وأبو داود(١٠٨٠)، والبخاري(٧٣٩)، وابن حبان(٢١٤٢).

۲۲ –البخاري(۲۱۸)،ومسلم ۱۰۹ – (۲۲۶)،أحمد(۲۳۳۷)،وابن حبان(٦٣٣٧).

وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا فَقَالَ لَهُمْ: «تَقَدَّمُوا فَأْتَمُّوا بِي، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ، لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ ، حَتَّى يُؤخِّرَهُمُ اللهُ \* كَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ المَسْجِدَ فَدَخَلَ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَدَّ وَقَالَ: «ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» فَلَاتًا، فَقَالَ: «ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» ثَلاَتًا، فَقَالَ: «ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» ثَلاَتًا، فَقَالَ: وارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» ثَلاَتًا، فَقَالَ: وارْجِعْ فَصَلِّ، فَقَالَ: «إذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «إذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ مَا أُحْسِنُ عَيْرَهُ، فَعَلِّمْنِي، فَقَالَ: «إذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاةِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ مَا أُحْسِنُ عَيْرَهُ، فَعَلِّمْنِي، فَقَالَ: «إذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاةِ فَكَبِرْ، ثُمَّ افْرُأُ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَا أَوْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَا أَوْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَا وَلَعْ فَى صَلاَ اللهُ وَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا» فَا وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا» فَا وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا» وَالْمَعْلُ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا»

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمُسْجِدِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ، فَيُصَلِّي فِي بَيْتِهِ، فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَى، دَعَاهُ، فَقَالَ: "هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "فَأَجِبْ".

<sup>&</sup>lt;sup>۲۱</sup> - مسلم ۱۳۰ - (٤٣٨)، وأحمد (١١٥١١)، وأبو داود (٦٨٠)، والنسائي (٧٩٥)، وابن ماجة (٩٧٨)، وابن خزيمة (١٦١٢).

۲° - البخاري(۷۵۷)، ومسلم ٤٥ - (۳۹۷)، وأحمد (۹۲۳۵)، وأبو داود (۸۵۱)، والترمذي (۳۰۳)، والنسائي (۸۸۱)، وابن ماجة (۲۰۲۱)، وابن حبان (۱۸۹۰).

۲۲ - مسلم ۲۰۰ - (۲۰۳)

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُر بِحَطَبٍ، فَيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاَةِ، فَيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ رِجَالٍ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بَيُوجَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ، أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا، أَوْ مِرْمَاتَيْنِ جَسَنتَيْن، لَشَهِدَ العِشَاءَ».

وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها ، قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الاِلْتِفَاتِ فِي الصَّلاَةِ؟ فَقَالَ: «هُوَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ العَبْدِ» ٢٨

وعَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ، أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَيَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي يَلْبِسُهَا عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خَنْرَبٌ، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْهُ، وَاتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا" قَالَ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللهُ عَنِّي .

۲۷ - البخاري(۲۶۶)،ومسلم ۲۰۱ - (۲۰۱).

۲۸ – البخاري(۷۰۱)،وأحمد(۲۲٤٤۱)،وأبو داو(۹۱۰)،والترمذي(۹۰۰)،والنسائي (۲۲۸۷)،والنسائي حبان(۲۲۸۷).

۲۹ - مسلم ۲۸ - (۲۲۰۳)، وأحمد(۱۷۸۹۷).

وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُؤفِّيَ فِيهِ: «الصَّلَاةَ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» فَمَا زَالَ يَقُولُهَا، حَتَّى مَا يَفِيضُ بِهَا لِسَانُهُ . \*\*

وعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه ، قَالَ: كَانَ آخِرُ كَلامِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الصَّلاة الصَّلاة ، اتَّقُوا الله فيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ". " وعَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه ، قَالَ: كَانَتْ عَامَّةُ وَصِيَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، وَهُوَ يُعَزْغِرُ بِنَفْسِهِ "الصَّلَاة، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ" . " مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ" . "

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ: " إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلَّحَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنْ انْتَقَصَ فَإِنْ صَلَّحَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ، قَالَ الرَّبُّ عَرَّ وَجَلَّ: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ، قَالَ الرَّبُّ عَرَّ وَجَلَّ: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ مِنْ الْفَرِيضَةِ ، ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ "."

مَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الفَرِيضَةِ ، ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ "."
وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ، فَإِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ

· ، -رواه أحمد(٢٦٧٢٧)،وابن ماحة(١٦٢٥)وصححه الألباني.

١١٩٤)وانظر الأحاديث الثلاثة التي بعده .

٣٦ - رواه أحمد(٥٨٥) ،وابن ماجة(٢٦٩٨)وصححه الألباني ، وضعفه شعيب الأرنؤوط.

٣٦ - رواه أحمد(١٢١٦٩)، وابن ماجة (٢٦٩٧)، وابن حبان (٥٦٠٥) وصححه الألباني.

<sup>&</sup>quot; - صحيح: رواه أحمد (٧٩٠٢)، وأبو داود(٨٦٤)،والترمذي(٤١٣))واللفظ له، النسائي (٤١٣))،وابن ماجة (١٤٢٥)وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٢٥٧١ -

عَمَلِهِ». عَمَ

وعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الصَّنَاجِيّ، قَالَ: زَعَمَ أَبُو مُحَمَّدٍ أَنَّ الْوِبْرَ وَاجِبُ، فَقَالَ: عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ: "خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللّهُ تَعَالَى ، مَنْ أَحْسَنَ وَضُوءَهُنَّ وَصَلَّمَ ، مَنْ أَحْسَنَ وَضُوءَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللّهِ عَهْدٌ وَضُوءَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللّهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ، فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللّهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ عَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَر لَهُ وَإِنْ اللّهِ عَدْرَهُ اللّهِ عَهْدٌ ، إِنْ شَاءَ عَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَرَ لَهُ وَإِنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَهْدٌ ، إِنْ شَاءَ عَفَرَ لَهُ وَإِنْ الْمَاءَ عَذَبَهُ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ ا

وعَنْ أَبِي ذَرٍ رضي الله عنه ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا؟ - أَوْ - يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا؟ " قَالَ: قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: "صَلِّ الصَّلَاةَ لِمَيْتُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا، فَإِنْ أَذْرَكْتَهَا مَعَهُمْ ، فَصَلِّ، فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ" وَلَمْ يَذْكُرْ خَلَفٌ: عَنْ وَقْتِهَا."

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: «يُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وَإِنْ أَخْطَئُوا ، فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ». "٢

<sup>&</sup>lt;sup>۲۴</sup>- صحيح: رواه أبي داود الطيالسي ، و الضياء في " المختارة" ، وصححه الألباني في صحيح الجامع(٢٥٧٣)، و" الصحيحة (١٣٥٨).

<sup>° -</sup> صحيح : رواه أحمد (٢٢٧٠٤)، وأبو داود (٢٢٥)، والنسائي (٢٦١)، وابن ماجة (٢٤٠) وصححه الألباني .

۲۳ - مسلم ۲۳۸ - (۲۶۸)، وأحمد (۲۱۶۱۷)، وأبو داود (۲۳۱).

۳۷ - البخاري(۲۹٤)، وأحمد (۸۶۲۳).

# الفصل الثالث

### فضل الوضوء

### ما جاء من ثواب الطهارة:

عَنْ حُمْرَانَ، رَأَيْتُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، تَوَضَّاً فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلاَثًا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَى إِلَى المَرْفِقِ ثَلاَثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ ثَلاَثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ عَسَلَ رَجْلَهُ اليُمْنَى ثَلاَثًا، ثُمَّ اليُسْرَى ثَلاَثًا، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَوَضَّاً وَضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّاً وَضُوئِي هَذَا، ثُمَّ يُصَلِّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّاً وَضُوئِي هَذَا، ثُمَّ يُصَلِّى كَلْا عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». أَكْ تَلْا عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». أَلَا عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: "إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ - أَوِ الْمُؤْمِنُ - فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ -، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - مَنْ يَدَيْهِ مَنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ فَطْرِ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - قَوْ مَعَ آخِرِ الْمَاءِ - مَتَى يَغُرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ" أَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

رم البخاري (۱۹۳٤)، ومسلم -(۲۲٦)، وأبو داود (۱۰٦)، وأحمد (۲۲۱)، والنسائي البخاري (۲۸۵)، وابن حبان (۸۰۸) وابن ماجة (۲۸۵) بنحوه ، وابن حبان (۸۰۸) .

٣٩ - مسلم ٣٢ - (٢٤٤)، وأحمد(٢٠٠٠)، والترمذي (٢)، وابن حبان (٢٠٠١).

وعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ السُّلَمِيِّ رضي الله عنه ، قالَ: فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ فَالُوْضُوءَ حَدِّنْنِي عَنْهُ، قَالَ: «مَا مِنْكُمْ رَجُلُ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ فَيَتَمَضْمَضُ، فَالُوْضُوءَ حَدِّنْنِي عَنْهُ، قَالَ: «مَا مِنْكُمْ رَجُلُ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ فَيَتَمَضْمَضُ، وَيَسْتَنْشِقُ فَيَنْتَثِرُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَعْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَعْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، إلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَعْسِلُ يَمْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمَاءِ، ثُمَّ يَعْسِلُ يَمْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمَاءِ، ثُمَّ يَعْسِلُ يَمْسِلُ وَمُعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَعْسِلُ يَمْسِلُ مَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَعْسِلُ يَمْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، إلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رَجْلَيْهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَعْسِلُ يَمْ وَلَدَهُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رَجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ، فَوَ قَامَ فَتَى اللهُ وَقَرَّعْ قَلْبُهُ لِلَّهِ وَمَجَّدَهُ بِالَّذِي هُو لَهُ أَهْلُ، وَفَرَعْ قَلْبُهُ لِلَّهِ، إِلَّا فَوَ قَامَ الْصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْتَهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمَّهُ فَى أَنْ مُولُ لَهُ أَهْلُ ، وَفَرَّعَ قَلْبُهُ لِلَّهِ، إِلَّا لِحْيَتِهِ مَنْ خَطِيئَتِهِ كَهُمْ وَلَدَتْهُ أُمَّهُ ».

وعَنْ عَبْدِ اللّهِ الصَّنَامِحِيّ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، قَالَ: "إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ فَتَمَضْمَضَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ فِيهِ، فَإِذَا اسْتَنْشَرَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ الْخَطَايَا مِنْ وَجُهِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ يَحْتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ حَتَى تَخْرُجَ مِنْ أَذُنَيهِ، فَإِذَا عَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أَذُنَيهِ، فَإِذَا عَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أَذُنَيهِ، فَإِذَا عَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أَذُنَيهِ، فَإِذَا عَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أَذُنَيهِ، فَإِذَا عَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أَذُنَيهِ، فَإِذَا عَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ مَتَى تَخْرُجَ مِنْ أَذُنَيهِ، فَإِذَا عَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ وَسَلَمَ أَوْلَ اللهِ مَا يَعْهُ وَالله بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ " قَالُوا بَلَى الْمَسَاجِدِ، وَصُلَا إِلَى الْمُسَاجِدِ، وَكُثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمُسَاجِدِ، وَكُرُقُ الْخُطَا إِلَى الْمُسَاجِدِ،

 $<sup>^{2}</sup>$  - مسلم ۲۹۵ - (۸۳۲)، و "المشكاة "۲ ۱۰۱ - [٤].

<sup>&</sup>lt;sup>۱۱</sup> - صحيح : رواه أحمد(١٩٠٦)،والنسائي(١٠٣)،وابن ماجة(٢٨٢)وصححه الألباني.

وَانْئِطَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ". أَنَّ وَمُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: وعَنْ أَبِي أَمَامَةً رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ قَامَ إِلَى وَضُوئِهِ يُرِيدُ الصَّلَاةَ، ثُمَّ غَسَلَ كَفَيْهِ نَزَلَتْ خَطِيئَتُهُ مِنْ كَفَيْهِ مَعَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ، فَإِذَا مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَ نَرَلَتْ خَطِيئَتُهُ مِنْ سَمْعِهِ لِسَانِهِ وَشَفَتَيْهِ مَعَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ، فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ نَزَلَتْ خَطِيئَتُهُ مِنْ سَمْعِهِ لِسَانِهِ وَشَفَتَيْهِ مَعَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَبَصَرِهِ مَعَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ سَلِمٍ مِنْ كُلِّ خَطِيئَةٍ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ». قَالَ: سَلِمٍ مِنْ كُلِّ ذَنْ هُو لَهُ، وَمِنْ كُلِّ خَطِيئَةٍ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ». قَالَ: سَلِمٍ مِنْ كُلِّ ذَنْ لِهُ وَلَهُ اللّهُ مِا لَكُو بَهُ وَلَا اللهُ عَلَى الْكَعْبَيْنِ وَعَنْ أَبِي حَارِمٍ، قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةً، وَهُو يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ فَكَانَ يَمُدُّ وَعَنْ أَبِي حَارِمٍ، قَالَ: يَا بَنِي هُرَيْرَةً، وَهُو يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ فَكَانَ يَمُدُّ يَدَهُ حَتَى تَبْلُغُ إِبْطَهُ فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبًا هُرَيْرَةً مَا هَذَا الْوُضُوءُ؟ فَقَالَ: يَا بَنِي وَقُو خَ أَنْتُمْ هَاهُنَا؟ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّهُمْ هَاهُنَا مَا تَوْضَأْتُ هَذَا الْوُضُوءَ ، سَمِعْتُ فَرُوخَ أَنْتُمْ هَاهُنَا؟ لَوَ عَلِمْتُ أَنْهُمْ هَاهُنَا مَا تَوْضَأْتُ هَذَا الْوُضُوءَ ، سَمِعْتُ

ر 'رَ وفي رَوَاية :" : "تَبْلُغُ حِلْيَةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَبْلَغَ الْوُضُوءِ" <sup>٤٥</sup> وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى

خَلِيلِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ: "تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ، حَيْثُ يَبْلُغُ

<sup>&</sup>lt;sup>۲۲</sup> - مسلم ۲۱ - (۲۰۱)، وأحمد(۲۲۰۹)، والترمذي(۲۰)، والنسائي (۲۳))، وابن ماجة (۲۲۸)، وابن حبان (۲۰۸۸).

<sup>&</sup>lt;sup>٢²</sup> - رواه أحمد(٢٢٢٦٧)وصححه الألباني في "صحيح الجامع"(٢٤٢٧)، و "الصحيحة" (١٧٥٦)و "صحيح الترغيب"(١٨٢).

 $<sup>^{23}</sup>$  - مسلم ٤٠ - (٥٠٠)، وأحمد (٨٨٤)، والنسائي (٩٤١).

٥٠ - رواه ابن حبان (١٠٤٥) وصححه الألباني.

الْمَقْبُرَةَ، فَقَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا» ، قَالُوا: أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «أَنَّهُمْ أَصْحَابِي وَإِخْوَانَنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ» ، فَقَالُوا: كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيْلٌ غُرُّ لَمْ يَأْتُو بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيْلٌ غُرُّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهُمْ بَهُمْ أَلَا يَعْرِفُ خَيْلُهُ؟» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ: " فَإِنَّهُمْ عَلَى الْحَوْضِ أَلَا مَوْطَهُمْ عَلَى الْحَوْضِ أَلَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ أَلَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ أَلَا فَرَاكُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ أَلَا فَرَاكُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ أَلَا فَرَاكُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ أَلَا فَرَاكُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ أَلَا فَرَالَهُمْ عَلَى الْحَوْضِ أَلَا فَرَالَهُمْ عَلَى الْحَوْضِ أَلَا فَرَالُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ أَلَا فَيْنَالُ أَنَادِيهِمْ أَلَا هَلُمُ فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ فَتُ وَعْنَالُ اللهُ عَلَى الْحَوْفِ أَلَا فَرَالُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ أَلَا فَيَالُ اللهِ اللهِ عَلَى الْحَوْفِ أَنْ فَرَالُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ أَلَا فَيْ اللّهُ اللّهُ هَا يَقُولُ: إِنَّهُمْ فَلَا اللهُ عَلَى الْحَوْفِ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَلَالُ اللّهِ عَلَى الْحَوْفِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْحَوْفِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَلَالُ اللّهِ الللهُ الللّهِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُولَ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُو

وعَنْ نُعَيْمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ، أَنَّهُ رَأَى أَبًا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ حَتَّى رَفَعَ إِلَى فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ حَتَّى رَفَعَ إِلَى السَّاقَيْنِ، ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ: «إِنَّ أُمَّتِي السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ: «إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُرَّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثْرِ الْوُضُوءِ ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ». "كُونُ عُرَّتِهُ فَلْيَفْعَلْ». "كَانَ

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ الْمَازِنِيّ رضي الله عنه ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " مَا مِنْ أُمَّتِي مِنْ أَحَدٍ إِلَّا أَنَا أَعْرِفُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " قَالُوا: وَكَيْفَ تَعْرِفُهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ فِي كَثْرَةِ الْخَلَائِقِ؟ قَالَ: " أَرَأَيْتَ لَوْ دَخَلْتَ صَبْرَةً فِيهَا خَيْلٌ دُهُمْ بُهُمْ، وَفِيهَا فَرَسٌ أَغَرُّ مُحَجَّلٌ، أَمَا كُنْتَ تَعْرِفُهُ مِنْهَا؟ " صَبْرَةً فِيهَا خَيْلٌ دُهُمْ بُهُمْ، وَفِيهَا فَرَسٌ أَغَرُّ مُحَجَّلٌ، أَمَا كُنْتَ تَعْرِفُهُ مِنْهَا؟ "

قَالَ: بَلَى، قَالَ: " فَإِنَّ أُمَّتِي يَوْمَئِذٍ غُرٌّ مِنَ السُّجُودِ، مُحَجَّلُونَ مِنَ الْوُضُوءِ

٢٤ -مسلم ٣٩ - (٢٤٩) ،وأحمد(٧٩٩٣)،وابن ماجة (٢٠٠٦)، وابن حبان(٢٠٤٦).

۷٬ - البخاري(۱۳۲)، ومسلم ۳۰ - (۲۲۲) ، وأحمد (۹۱۹۵).

۱۱. ۲۶

ورواه الترمذي بلفظ: «أُمَّتِي يَوْمَ القِيَامَةِ غُرُّ مِنَ السُّجُودِ، مُحَجَّلُونَ مِنَ الوُضُوءِ».

# ما جاء من فضل من قال ذكر ما بعد الوضوء:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رضي الله عنه ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ : « مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوابِ الجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ ».

وزاد الترمذي في روايته بعد النطق بالشهادتين: «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ».

<sup>^ -</sup> صحيح: رواه أحمد في " المسند" (١٧٦٩٣) وقال شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم، والترمذي (٢٠٨٩) ، والأحاديث المختارة (٩٦)، والبيهقي في " الشعب "(٢٤٨٩) ، والطبراني في "الأوسط" (٤)، وصححه الألباني في " صحيح الجامع "(١٣٩٧)، و "السلسلة الصحيحة " (١٣٩٠).

<sup>&</sup>lt;sup>٤٩</sup> - مسلم (٢٣٤)، وأحمد في "المسند" (١٧٣٩٣)، وأبو داود (١٦٩)، وابن حبان (١٠٥٠).

<sup>°-</sup>صحيح: رواه الترمذي (٥٥)، والطبراني في "الأوسط" (٤٨٩٥). وصححه الألباني في " صحيح الجامع" (٦١٦٧)، و" الإرواء " (٩٦)، و" صحيح الترغيب" (٢١٩).

وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: « مَنْ تَوَضَّأَ فَقَالَ: سُبْحَانَكَ اللهُمَّ، وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَثُوبُ

إِلَيْكَ، كُتِبَ فِي رَقٍّ ثُمَّ طُبِعَ بِطَابَعٍ فَلَمْ يُكْسَرْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ». ٥١

# ما جاء من فضل السواك مع الوضوء:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ الْوُضُوءِ "

١٥ صحيح: رواه النسائي في " الكبرى" (٩٨٢٩)،، و" عمل اليوم والليلة" (٨١)،
 والحاكم في المستدرك" (٢٠٧٢) وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٦١٧٠).

<sup>°° –</sup> رواه أحمد(٧٤١٢) ،وابن حبان(١٥٣١) وصححه الألباني في "التعليق الرغيب" (١/ ١٠٠)، "صحيح أبي داود" (٣٧)، "المشكاة" (٣٩٠).

# الفصل الرابع فضل وثواب الأذان

# بيان كيفية بدء الأذان وفضله:

عن عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ رضى الله عنه ، قَالَ: لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاقُوسِ لِيُضْرَبَ بِهِ لِلنَّاسِ فِي الْجَمْعِ لِلصَّلَاةِ طَافَ بِي وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ يَحْمِلُ نَاقُوسًا فِي يَدِهِ ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا عَبْدَ آللَّهِ أَتَبِيعُ النَّاقُوسَ؟ قَالَ: مَا تَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: نَدْعُو بِهِ إِلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: أَفَلَا أَدُلُّكَ عَلَى مَا هُو خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: بَلَى، قَالَ: تَقُولُ اللّهُ أَكْبَرُ اللّهُ أَكْبَرُ، اللّهُ أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ عَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ قَالَ: تَقُولُ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا رَأَيْتُ، فَقَالَ: " إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ ، فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ قَالَ: فَقُمْتُ مَعَ بِلَالٍ فَجَعَلْتُ أَلْقِيهِ عَلَيْهِ وَيُؤَذِّنُ بِهِ، قَالَ: فَسَمِعَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ فِي

بَيْتِهِ فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ يَقُولُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ الَّذِي أُرِيَ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَلِلَّهِ الْحَمْدُ " . " °

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنها أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَخْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلَوَاتِ، وَلَيْسَ يُنَادِي بِهَا أَحَدٌ ، فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَرْنًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ، فَقَالَ عُمَرُ أَولَا تَبْعَثُونَ رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ؟ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا بِلَالُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ».

### ما جاء من بيان الأذان والإقامة في سفر أو حضر أو جهاعة أو منفرد :

عن أَبِي قِلاَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ، أَتَيْنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَنْ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِيمًا رَفِيقًا، فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا - اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِيمًا رَفِيقًا، فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا - اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكْنَا بَعْدَنَا، فَأَخْبَرْنَاهُ، قَالَ: «ارْجِعُوا إِلَى أَوْ قَدِ اشْتَقَنَا - سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا، فَأَخْبَرْنَاهُ، قَالَ: «ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ، فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ - وَذَكَرَ أَشْيَاءَ أَحْفَظُهَا أَوْ لاَ

<sup>° -</sup> حسن : رواه أحمد في " المسند "(١٦٤٧٨ )، وأبو داود (٩٩٩)، والترمذي (١٨٩)، وابن ماجة (٧٠٦) ، وابن حبان (١٦٩٩) وحسنه الألباني وشعيب الأرنؤوط .

<sup>&</sup>lt;sup>۱۰</sup> - البخاري(۲۰۶) ، ومسلم ۱ - (۳۷۷)، وأحمد (۱۹۰)، والترمذي (۱۹۰)، والنسائي (۲۲۶)

أَحْفَظُهَا - وَصَلُّوا كَمَّا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ».

وعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ: « مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ لَا يُؤَذَّنُ وَلَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ ، إِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّ الذِّنْبَ يَأْكُلُ الْقَاصِيَةَ ". وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ: " يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ شَظِيَّةِ الْجَبَلِ يُؤذِّنُ بِالصَّلَاةِ وَيُصَلِّي ، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا ، يُؤذِّنُ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ يَخَافُ مِنْ يَعْمِدِي وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةُ ". " وَمُ

## ما جاء من أن شعيرة الأذان إثبات لإسلام البلدة:

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رضي الله عنه ، قَالَ:كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُغِيرُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، وَكَانَ يَسْتَمِعُ الْأَذَانَ ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ ، وَإِلَّا أَغَارَ ، فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

<sup>°° -</sup> البخاري(٦٣١)، ومسلم٢٩٢ - (٦٧٤).

<sup>&</sup>lt;sup>٥٦</sup> - رواه أحمد في" المسند"(٢١٧١٠)، وأبو داود(٤٧٥)، والنسائي (٨٤٧)، وابن حبان (٢١٠١) وحسنه الألباني وشعيب الأرنؤوط .

<sup>°° -</sup> رواه أحمد في " المسند"(۱۷٤٤۲)، وأبو داود (أبو داود (۱۲۰۳)، والنسائي (۲٦٦)، وابن حبان (۱۲۰۳)، و" المشكاة "

<sup>(</sup>١٦٥ - [١٢] وصححه الألباني في - «الصحيحة» (٤١)، «صحيح أبي داود» (١٠٨٦) وصححه شعيب الأرنؤوط.

عَلَيْهِ وَسَلَمَ : "عَلَى الْفِطْرَةِ" ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ" فَنَظَرُوا فَإِذَا هُوَ رَاعِي مِعْزَى.^

# إدبار الشيطان لساع الأذان:

وعَنْ سُهَيْلٍ، قَالَ: أَرْسَلَنِي أَيِي إِلَى بَنِي حَارِثَةَ، قَالَ: وَمَعِي غُلَامٌ لَنَا - أَوْ صَاحِبٌ لَنَا - فَنَادَاهُ مُنَادٍ مِنْ حَائِطٍ بِاسْمِهِ قَالَ: وَأَشْرَفَ الَّذِي مَعِي عَلَى الْحَائِطِ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي فَقَالَ: لَوْ شَعَرْتُ أَنَّكَ تَلْقَ هَذَا لَمْ

<sup>°° -</sup> مسلم۹ - (۳۸۲)، وأحمد(۱۳۳۹)،والترمذي(۱۲۱۸)،وابن حبان(۲۷۵۳

<sup>)،</sup>وابن خزيمة(٢٠٠).

<sup>°° -</sup> البخاري(۲۰۸)، ومسلم ۸۳ - (۳۸۹) .

<sup>· ·</sup> مسلم ۱۰ - (۳۸۸)، وأحمد (۲۰۶)، وابن حبان (۲۲۶ )، وابن خزيمة (۳۹۳).

أُرْسِلْكَ، وَلَكِنْ إِذَا سَمِعْتَ صَوْتًا فَنَادِ بِالصَّلَاةِ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَّا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ ، وَلَى وَلَهُ حُصَاصٌ " " أَ

## فضل الله تعالى للمؤذنين:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رضي الله عنه ، قَالَ لَهُ: «إنِّي أَرَاكَ ثُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ، فَأَذَّنْتَ بِالصَّلاةِ، فَارْفَعْ صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنُّ وَلا إِنْسٌ وَلا شَيْءٌ صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنُّ وَلا إِنْسٌ وَلا شَيْءٌ إِلا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

وَالْعَمَلُ عَلَى هَٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، يَسْتَحِبُّونَ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالأَذَانِ مَا أَمْكَنَهُ مَا لَمْ يُجُهده، لِيُكَثِّرُ شُهَدَاءَهُ .

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُؤَذِّنَ عَلَى مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ، لِيَكُونَ أَبْعَدَ لِذَهَابِ صَوْتِهِ ، فَإِنَّ بِلالاً كَانَ يُؤَذِّنُ عَلَى بَيْتِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ بَيْتُهَا أَطْوَلُ بَيْتٍ حَوْلَ الْمَسْجِدِ. وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ لِلْمُنْفَرِدِ إِذَا أَرَادَ أَدَاءَ فَرُضِ الْوَقْتِ أَنْ يُؤذِّنَ وَيُقِيمٍ.

۱۱ - مسلم ۱۸ - (۳۸۹).

<sup>&</sup>lt;sup>۱۲</sup> - البخاري(۲۰۹)، وأحمد(۱۱۳۰۵)، والنسائي (۲٤٤)، مابن ماجة (۷۲۳)، وابن حبان (۱۲۲۱)، وابن خزيمة (۳۸۹).

<sup>.</sup> الله المكتب الإسلامي .  $(7/7)^{-1}$  . المكتب الإسلامي .  $(7/7)^{-1}$ 

بَابُ الْأَذَانِ فِي السَّفَرِ وَإِنْ كَانَ الْمَرْءُ وَحْدَهُ لَيْسَ مَعَهُ جَمَاعَةٌ وَلَا وَاحِدٌ طَلَبًا لِفَضِيلَةِ الْأَذَانِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ سُئِلَ عَنِ الْأَذَانِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: لِمَنْ يُؤَذِّنُ؟ فَتَوَهَّمَ أَنَّ الْأَذَانَ لَا يُؤَذَّنُ إِلَّا لِاجْتِمَاعِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ جَمَاعَةً، وَالْأَذَانُ وَإِنْ كَانَ الْأَعَمُّ أَنَّهُ يُؤَذَّنَ لِاجْتِمَاعِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ جَمَاعَةً فَقَدْ يُؤَذَّنُ أَيْضًا طَلَبًا لِفَضِيلَةِ الْأَذَانِ، أَلَا تَرَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَ مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ وَابْنَ عَمِّهِ إِذَا كَانَا فِي السَّفَرِ بِالْأَذَانِ وَالْإِقَاٰمَةِ، وَإِمَامَةِ أَكْبَرِهِمَا أَصْغَرَهُمَا، وَلَا جَمَاعَةَ مَعَهُمْ تَجْتَمِعُ لِأَذَانِهَا وَإِقَامَتِهِمَا. قَالَ أَبُو بَكْرِ: وَفِي خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ: إِذَا كُنْتَ فِي الْبَوَادِي فَأَرْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَسْمَعُ صَوْتَهُ شَجَرٌ وَلَا مَدَرٌ وَلَا حَجَرٌ وَلَا جِنٌّ وَلَا إِنْسٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ» فَالْمُؤَذِّنُ فِي الْبَوَادِي وَانْ كَانَ وَحْدَهُ إِذَا أَذَّنَ طَلَبًا لِهَذِهِ الْفَضِيلَةِ كَانَ خَيْرًا وَأَحْسَنَ وَأَفْضَلَ مِنْ أَنْ يُصَلِّي بِلَا أَذَانِ وَلَا إِقَامَةٍ. وَكَذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَعْلَمَ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ. وَالْمُؤَذِّنُ فِي الْبَوَادِي وَالْأَسْفَارِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَنْ يُصَلِّي مَعَهُ صَلَاةً جَمَاعَةٍ، كَانَتْ لَهُ هَذِهِ الْفَضِيلَةُ لِأَذَانِهِ بِالصَّلَاةِ إِذِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَخُصَّ مُؤَذِّنًا فِي مَدِينَةٍ وَلَا فِي قَرْيَةٍ دُونَ مُؤَذِّنٍ فِي سَفَرٍ وَبَادِيَةٍ، وَلَا مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ لِاجْتِمَاعِ النَّاسِ إِلَيْهِ لِلصَّلَاةِ جَمَاعَةً دُونَ مُؤَذِّنِ لِصَلَاةٍ يُصَلِّي مُنْفَرِدًا

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ ، وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لأَسْتَبَقُوا إلَيْهِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لأَسْتَبَقُوا إلَيْهِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي العَتَمَةِ وَالصُّبْح ، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبُوًا» .

<sup>&</sup>lt;sup>۱۲</sup> - البخاري(٦١٥) ، ومسلم ١٢٩ - (٤٣٧).

وعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ: " يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ شَظِيَّةِ الْجَبَلِ يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ بِالصَّلَاةِ وَيُصَلِّي ، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا ، يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ يَخَافُ مِنِّي ، قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ ". أُ

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رضي الله عنه ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُغِيرُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، وَكَانَ يَسْتَمِعُ الْأَذَانَ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِلَّا وَسَلَمَ يُغِيرُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، وَكَانَ يَسْتَمِعُ الْأَذَانَ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِلَّا أَعَارَ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : "عَلَى الْفِطْرَةِ" ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَا اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِللهُ إِللهُ وَسَلَّمَ : "خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ" فَنَظَرُوا فَإِذَا هُوَ رَاعِي مِعْرًى. "

وقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَإِذَا كَانَ الْمَرْءُ يَطْمَعُ بِالشَّهَادَةِ بِالتَّوْحِيدِ لِلَّهِ فِي الْأَذَانِ وَهُوَ يَرْجُو أَنْ يُخَلِّصَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ بِالشَّهَادَةِ بِاللَّهِ بِالتَّوْحِيدِ فِي أَذَانِهِ فَيَنْبَغِي لِكُلِّ يَرْجُو أَنْ يُخَلِّصَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، خَلَا مُؤْمِنٍ أَنْ يَتَسَارَعَ إِلَى هَذِهِ الْفَضِيلَةِ طَمَعًا فِي أَنْ يُخَلِّصَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، خَلَا فِي مَنْزِلِهِ أَوْ فِي بَادِيَةٍ أَوْ قَرْيَةٍ أَوْ مَدِينَةٍ طَلَبًا لِهَذِهِ الْفَضِيلَةِ، وَقَدْ خَرَّجْتُ أَبُوابَ الْأَذَانِ فِي السَّفَرِ أَيْضًا فِي مَوَاضِعَ غَيْرٍ هَذَا الْمَوْضِع فِي نَوْمِ النَّبِيّ صَلَّى

<sup>&</sup>lt;sup>٦٥</sup> - رواه أحمد في " المسند"(١٧٤٤٢ )،وأبو داود( أبو داود (١٢٠٣)،والنسائي(٦٦٦)،وابن عبان(١٢٠٠ )،و" المشكاة "(٦٦٥ -[١٢] وصححه الألباني في - «الصحيحة»

<sup>(</sup>٤١)، «صحيح أبي داود» (١٠٨٦)وصححه شعيب الأرنؤوط.

<sup>&</sup>lt;sup>٦٦</sup> - مسلم ۹ - (٣٨٢)، وأحمد(١٣٣٩٩)،والترمذي(١٦١٨)،وابن حبان(٣٥٣))،

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَأَمْرُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالًا بِالْأَذَانِ لِلصُّبْحِ بَعْدَ ذَهَابِ وَقْتِ تِلْكَ الصَّلَاةِ، وَتِلْكَ الْأَخْبَارُ أَيْضًا خِلَافُ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنْ لَا يُؤَذَّنَ لِلصَّلَاةِ بَعْدَ ذَهَابِ وَقْتِهَا، وَإِنَّمَا يُقَامُ لَهَا بِغَيْرِ أَذَانٍ . "
وَإِنَّمَا يُقَامُ لَهَا بِغَيْرِ أَذَانٍ . "

# ما جاء من أن المؤذنين أطول الناس أعناقًا يوم القيامة:

عَنْ مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ: «الْمُؤذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أعناقًا يَوْمِ الْقِيَامَةِ» .

## ما جاء من المغفرة والجنة للمؤذنين:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: "الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ ، وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ " . " وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنها ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: "مَنْ أَذَّنَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِينِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ سِتُّونَ حَسَنَةً ، وَلَكُلِّ إِقَامَةٍ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً" . "

٦٧ – تعليق الإمام ابن خزيمة في " صحيحه "على الحديث (٤٠٠).

۱۲ - مُسلم ۱۶ - (۳۸۷).

<sup>&</sup>lt;sup>٦٩</sup> - رواه أحمد(٩٥٤٢)، وأبو داود(٥١٥) ، والنسائي(٦٤٥)، وابن ماجة (٧٢٤)، وابن حبان (١٦٦٦). حبان (١٦٦٦).

 $<sup>^{</sup>v}$  - صحيح : رواه ابن ماجة ( $^{v}$  ) وصححه الألباني .

# دعاء النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للأَمَّة والمؤذنين :

عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، اللهُمَّ أَرْشِدِ الْأَئِمَّةَ، وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ ".'\

# ما جاء من أن المؤذنون دعاة إلى الله:

عن عائشة في قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٣٣) ﴾ [فصلت: ٣٣] قالت: هم المؤذنون. ٢٢

وقد قيل: إن قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا ﴾ [فصلت: ٣٣] الآية: نزلت في المؤذنين، روي عن طائفة من الصحابة .

وقيل في قوله تعالى: ﴿ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ (٤٣)﴾ [القلم: ٧٣] : إنها الصلوات الخمس حين ينادي بها.

۱۱ – صحيح : رواه أحمد(۱۰۰۹۸)، وأبو داود(۱۱۷)، والترمذي (۲۰۷)، وابن حبان (۱۲۷) وصححه الألباني .

 <sup>&</sup>quot;شرح سنن ابن ماجه " للمغلطاي (١/١١٨٢) ط. مكتبة نزار مصطفى الباز – المملكة العربية السعودية –الطبعة الأولى. ذكره الكجي في "سننه "من حديث النعمان بن عبد السلام: أثنا عبيد الله بن عبيد بن عمير عنها .

٣٣ -"فتح الباري "لابن رجب الحنبلي(١/(١٧٩-١٨٠).

# ما جاء من فضل استجابة الدعاء حين الأذان:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «سَاعَتَانِ تُفْتَحُ فِيهِمَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ: عِنْدَ حُضُورِ الصَّلَاةِ، وَعِنْدَ الصَّفِّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ». 
الصَّفِّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ».

وعَنْ أَنْسٍ رضي الله عنه ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَاسْتُجِيبَ الدُّعَاءُ».

# فضل الترديد خلف المؤذن والصلاة على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَوَال الله تعالى له الوسيلة:

# بيان ما يقوله المسلم إذا سمع المؤذن:

عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عَمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا قَالَ اللهُ وَخُرُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ ا

<sup>&</sup>lt;sup>۷۴</sup>- صحيح: رواه ابن حبان (۱۷۲۰) وصححه الألباني، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح، ولكن أُختلف في رفعه ووقفه.

<sup>° -</sup> صحيح: رواه أبو يعلى الموصلي في "مسنده" (٤٠٧٢)، وأبو داود الطيالسي (٢٢٢٠)، و"الضياء في "المختارة " (٢/١٢٧)، وصححه الألباني في " صحيح الجامع" (٨١٨)، و" السلسلة الصحيحة" (١٤١٣).

حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ». ' \

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُا، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: ﴿إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيْ صَلَّاةً صَلَّى الله عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا الله لِيَ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيْ مَنْ عَبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو أَنْ الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهُ مَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ، وَلَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ، حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ».

وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: « مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلاَةِ

۲۲ – مسلم (۳۸۵).

وهناك مسألة شاعت في هذه الأيام في الوسائل الإعلامية المسموعة والمرئية، حتى في كثير من القنوات الدعوية، لا يلتفت إليها كثير من الناس؛ وهي أنهم يأتون بعد الأذان مباشرة بدعاء سؤال الله الوسيلة للنبي صلًى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبل الصلاة عليه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ويصلى على النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في آخره، أو لا يصلون عليه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهذا يُخالف الترتيب من الصلاة على النبي صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثم سؤال الله له الوسيلة كما بينه النبي صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا يكتفي المسلم بمجرد سماعها والانشغال بذلك دون أن يرددها ، فإن النبي صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخبر بأن شفاعته لمن قال مثل ما قال المؤذن ، ثم صلى على النبي صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثم سأل له الوسيلة صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثم سأل له الوسيلة صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثم سأل له الوسيلة صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

۷۷ – مسلم (۳۸٤)، وأحمد (۲۰۱۸)، وأبو داود (۵۲۳)، والترمذي (۳۲۱٤)، والنسائي (۲۷۸))، و" ابن حبان" (۱۲۹۰ – ۱۲۹۲).

القَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الوَسِيلَةَ وَالفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتى يَوْمَ القِيَامَةِ ». ٢٨

وفي رواية: " وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ "."

وعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رضي الله عنه ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا ، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، وَبِاللهِ رَبًّا ، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ» قَالَ ابْنُ رُمْحٍ فِي رِوَايَتِهِ « مَنْ قَالَ رَسُولًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ» قَالَ ابْنُ رُمْحٍ فِي رِوَايَتِهِ « مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤذِّنَ: وَأَنَا أَشْهَدُ » وَلَمْ يَذْكُرُ قُتَيْبَةُ قَوْلُهُ: وَأَنَا. ^ ^

## ما جاء من فضل استجابة الدعاء بين الأذان والإقامة :

عَنْ أَنْسٍ رضي الله عنه ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ اللهُ عَانَهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ اللهُ عَادَ وَالْإِقَامَةِ، فَادْعُوا ". ^ \

<sup>^^</sup> لبخاري (۲۱۶) و (۲۷۱۹)، و أحمد في "مسنده" (۱۶۸۱۷)، وأبو داود (۲۹)، والترمذي (۲۱۱)، وابن ماجه (۷۲۲).

<sup>&</sup>lt;sup>٧٩</sup>-صحيح: رواه النسائي (٦٨٠)، وابن حبان (١٦٨٩)، وابن خزيمة في "صحيحه (٤٢٠) وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط. وأنكر الألباني على زيادة: إنك لا تُخلف الميعاد.

<sup>^^ –</sup> مسلم (٣٨٦)، وأحمد (١٥٦٥)، وأبو داود (٥٢٥)، والترمذي (٢١٠)، وابن ماجة (٧٢١).

<sup>^^</sup> صحيح : رواه أحمد في المسند" (١٢٥٨٤)، وأبو داود (٥٢١)، وابن حبان (١٢٥٨٤) وابن خيمة (٢٦٦) وابن خزيمة (٤٢٧، ٤٢٦) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح، وأبو يعلي (٣٤٠٨)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٣٤٠٨).

وفي رواية: «الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ مُسْتَجَابٌ فَادْعُوا». <sup>۸۲</sup>

 $<sup>^{\</sup>Lambda^{7}}$  صحيح: رواه أبو يعلى (٣٦٨٠) وصححه الألباني في " صحيح الجامع" (٣٤٠٥)، و" المشكاة " (٦٧١) عن أنس.

## الفصل الخامس

## مكانة وفضل وثواب الصلاة

من عظم قدر الصلاة ومكانتها وثمرات فضلها:

(١) كيفية فرض الصلاة على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأمته دلالة قاطعة على عظم شأنها:

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رضي الله عنه ، قَالَ: كَانَ أَبُو ذَرِّ رضي الله عنه يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، قَالَ: " فُرِجَ عَنْ سَقْفِ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَةً ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فَفَرَجَ صَدْرِي، ثُمَّ عَسَلَه بِمَاءِ رَمْرَمَ، ثُمُّ جَاء بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِيْ حِكْمةً وَإِيمَانًا ، فَأَفْرَعَهُ فِي صَدْرِي، ثُمَّ رَمْرَمَ ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي، فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنيَّا ، إلى أن قال : «ثُمَّ عُرجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوَى أَسْمَهُ فِيهِ صَرِيفَ الأَقْلاَمِ»، قالَ ابْنُ حَرْم، وَأَنسُ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوَى أَسْمَهُ فِيهِ صَرِيفَ الأَقْلاَمِ»، قالَ ابْنُ حَرْم، وَأَنسُ بَنُ مَالِكِ: قالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فَفَرَضَ اللّهُ عَرَّ وَجَلَّ عَلَى أُمِّتِي بِي حَتَّى مَورَثُ عَلَى مُوسَى، فَقَالَ: مَا فَرَضَ خَمْسِينَ صَلاَةً، قَالَ: فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ، حَتَّى مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى، فَقَالَ: مَا فَرَضَ خَمْسِينَ صَلاَةً، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، قَالَ: فَرَضَ خَمْسِينَ صَلاَةً، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، قَالَ: فَرَضَعَ شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، قَالَ: الرَّعِعْ إِلَى رَبِّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيقُ، فَوَالَ: وَيِعْ مَلْكُ: الْمُعْلَقَ لَا تُطِيقُ فَوْضَعَ شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ: وَجِعْ رَبَّكَ، فَقَالَ: الرَّعِعْ إِلَى رَبِكَ، فَإِلَى اللهُ يُولُ لَدَيَّ، فَوَاجَعْتُ إِلَى مُؤْمَنَ مُؤْمَنَ مَنْ رَبِيْ ، ثُمَّ الْطَلْقَ بِي، حَتَّى مُوسَى، فَقَالَ: وَجِعْ رَبَّكَ، فَقُلْتُ: السَتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِيّ، ثُمُّ الْطَلَقَ بِي، حَتَّى مُؤْمَى، فَقَالَ: وَجِعْ رَبَّكَ، فَقُلْتُ: السَتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِيّ، ثُمَّ الْطَلَقَ بِي، حَتَّى مُؤْمَلَ وَيَ عَنْ مَنَالَ فَي مَنَالًا فَي فَالَ الْتَوْلُ لَكَ، وَلَكَ، وَقَلَ فَقَلْتُ: وَاجِعْ رَبَّكَ، فَقُلْتُ السَتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِي مَنَّ وَمَعْ وَمَعَ مُؤْمِعَ مُؤْمَا فَيَالًى اللهُ مُؤْلِ اللهُ وَلَا الْفَوْلُ لَدَيْ وَاجَعْتُ إِلَى مُؤْمَا فَيْ وَاجَعْقُ إِلَى مُؤْمَا أَنْ الْمُؤَلِقُ فَي مَا مَنَالَ وَاجَعْ وَبَالَ الْمُؤَلِقُ الْمُؤَلِقُ اللهُ مَا الْمُؤَلِقُ فَي اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا الْ

انْتَهَى بِي إِلَى سِدْرَةِ المُنْتَهَى، وَغَشِيَهَا أَلْوَانٌ لاَ أَدْرِي مَا هِيَ؟ ثُمَّ أَدْخِلْتُ الْجَنَّة، فَإِذَا فِيهَا حَبَايِلُ اللَّوْلُوِ وَإِذَا ثُرَابُهَا المِسْكُ "٨٣

## (٢) وهي عمود الإسلام:

عَنْ مُعَاذِّ بْنِ جَبَلٍ رَضِي الله عنه ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي سَفَرٍ ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ ، وَسَلَمَ فِي سَفَرٍ ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ ، أَخْبِرْ فِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّة ، وَيُبَاعِدُ فِي مِنَ النَّارِ. قَالَ: " لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيمٍ ، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ ، تَعْبُدُ الله وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيئًا ، وَتُعْيمُ الشَّهُ عَلَى النَّرُ وَتَصُومُ رَمَضَانَ ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ " ثُمُّ قَالَ: " أَلَا وَتُقِيمُ الصَّلَاة ، وَتُوفِي الزَّكَاة ، وَتَصُومُ مَضَانَ ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ " ثُمُّ قَالَ: " أَلَا السَّحَدة : تُطْفَئُ الْخَطِيئَة ، وَصَلَاة وَلَكَ عَلَى أَبُوابِ الْخَيْرِ ؟ : الصَّوْمُ جُنَّة ، وَالصَّدَقة تُطْفَئُ الْخَطِيئَة ، وَصَلَاة وَكَالَة وَلَا اللهِ عَلَى أَبُوابِ الْخَيْرِ ؟ : الصَّوْمُ جُنَّة ، وَالصَّدَقة تُطْفَئُ الْخَطِيئَة ، وَصَلَاة وَكُلُكُ عَلَى أَبُوابِ الْخَيْرِ ؟ : الصَّوْمُ جُنَّة ، وَالصَّدَقة تُطْفَئُ الْخَطِيئَة ، وَصَلَاة وَلَا تُطْفِئُ الْخَطِيئَة ، وَصَلَاة وَلَا اللهِ عَلَى أَبُوابِ الْفَيْلِ ، ثُمَّ قَرَأً : ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعَ ﴾ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ ، ثُمَّ قَرَأً : ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعَ ﴾ السَّدِ قَلَلَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ مُولِ اللهِ مَوْدُهُ الصَّلَاة ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ ، ..... " أَنُّ سُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ ، ..... الخَددن ٤٤

يقول ابن القيم: ألست تعلم أن الفسطاط إذا سقط عموده سقط الفسطاط، ولم ينتفع بالطنب ولا بالأوتاد ،وإذا قام عمود الفسطاط انتفعت بالطنب والأوتاد ،وكذلك الصلاة من الإسلام.

<sup>^^</sup> البخاري(٤٣٩)،ومسلم٢٦-(١٦٣)،وابن حبان(٢٠٦).

<sup>&</sup>lt;sup>۸۴</sup> - صحيح : رواه أحمد(٢٢٠١٦ )،والترمذي(٢٦١٦ )،وابن ماجة(٣٩٧٣ )وصححه الألباني في" صحيح الجامع"(٥١٣٦ - ٥٦٤٣).

(٣) وهي أول شيء كان يعلمه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمن أسلم:

عن أَبِي مَالِكٍ الأشجعي عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَسْلَمَ، عَلَّمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَدْعُوَ بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ: "اللهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي" ٨٥

# (٤) وبها أرسل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ معاذ رضي الله عنه إلى أهل البين لدعوتهم إلى الإسلام:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى اليَمَنِ: ﴿إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ، فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَفِي رواية: " ﴿إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ وَفِي رواية: " ﴿إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ وَفِي رواية: " وَإِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوحِدُوا اللَّهَ تَعَالَى، فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ فَلُ أَنْ يُوحِدُوا اللَّهَ تَعَالَى، فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ فَلُولَ يَقْ مِومُ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا صَلَّوا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا أَقَرُوا بِذَلِكَ فَخُذْ وَيَهُمْ وَتَوقَ كَرَائِمَ أَمُوالِ النَّاسِ» ، ... "الحديث ٨٦

وفي رواية : «ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ

٥٠ - مسلم ٣٥ - (٢٦٩٧).

٨٦ - البخاري(٧٣٧٢).

تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَا عُهِمْ وَثُودٌ عَلَى فَقَرَا عُهِمْ » . ٨٧ وفي رواية : «إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ، فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِمْ، فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا، فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَاعُمَ أَمُوالِ النَّاسِ» ٨٨. وثُوتُ عَلَى فُقْرَاعُهِمْ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ وَفِي رواية: " «إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ وَفِي رواية: " فَإِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ فِي رَواية فِي رَواية فَرَضَ عَلَيْهِمْ فَلَوْدَا خَرَفُوا ذَلِكَ، فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتَهِمْ، فَإِذَا صَلَّوا، فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ فَلَكُ فَخُذْ عَلَى فَقِيرِهِمْ، فَإِذَا أَقَرُوا بِذَلِكَ فَخُذْ مِنْ غَنِيمْ فَلَوْدَ عَلَى فَقِيرِهِمْ، فَإِذَا أَقَرُوا بِذَلِكَ فَخُذْ مِنْ غَنِيمِمْ وَلَيْلَتِهُمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقِيرِهِمْ، فَإِذَا أَقَرُوا بِذَلِكَ فَخُذْ مِنْ غَنِيمِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَيُودُ اللّهِ فَوْرَوْمَ أَنْوالِ النَّاسِ» ،..."

الحديث٨٩

ولذاكان منهج النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته للمشركين من أهل الكتاب ، وغيرهم ، إلى هذه الأعمال الثلاثة من الإيمان بالله ، وإقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، دون غيرهم ، ولا يقر لهم بأمر دون آخر ، قال تعالى: ﴿وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُهُمُ الْبَيِّنَةُ (٤) وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءً وَيُقيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (٥) ﴾ [البينة : ٤-٥]

ويقول السمرقندي : قال عز وجل: :﴿ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ﴾ يعني: وما اختلفوا في محمّد صلى الله عليه وسلم ، وهم اليهود والنصاري إِلَّا مِنْ بَعْدِ

<sup>^^ –</sup> البخاري (١٣٩٥) ، وابن خزيمة(٢٣٤).

<sup>^^</sup> البخاري(١٤٥٨) ، ومسلم ٣١ - (١٩)،وابن حبان(١٥٦).

۸۹ - البخاري(۷۳۷۲).

مَا جاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ يعني: بعد ما ظهر لهم الحق، فنزل القرآن على مُحَّد صلى الله عليه وسلم .

ثم قال: :﴿وَمَا أُمِرُوا﴾ يعني: وما أمرهم مُحَدَّد صلى الله عليه وسلم إلَّا لِيَعْبُدُوا الله يعني: ليوحدوا الله. ويقال: وَما أُمِرُوا يعني: وما أمرهم مُحَدِّد صلى الله عليه وسلم إلَّا لِيَعْبُدُوا الله يعني: ليوحدوا الله. ويقال: وَما أُمِرُوا فِي جميع الكتب، إلَّا لِيَعْبُدُوا الله يعني: يوحدوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفاءَ مسلمين

وروي عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد أنه قال: حُنَفاءً يعني: متبعين. وقال الضحاك حُنَفاءً يعني: حجاجًا يحجون بيت الله تعالى.

ثم قال :﴿ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ ﴾ يعني: يقرون بالصلاة، ويؤدونها في مواقيتها :

﴿ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ﴾ يعني: يقرون بها ويؤدونها.

: ﴿ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴾ يعني: المستقيم لا عوج فيه، يعني: الإقرار بالتوحيد، وبالصلاة ، والزكاة، وإنما بلفظ التأنيث الْقَيِّمَةِ لأنه انصرف إلى المعنى، والمراد به الملة ، يعني: الملة المستقيمة لا عوج فيها. يعني: هذا الذي يأمرهم مُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وبهذا أمروا في جميع الكتب. ٩٠

وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه ، فِي حَدِيثِهِ هَذَا: أَنَّ أُنَاسًا مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّا حَيُّ مِنْ رَبِيعَةَ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ، وَلَا نَقْدِرُ عَلَيْكَ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ، فَلَا نَقْدِرُ عَلَيْكَ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ، فَهُرْ نَا بِأَمْرٍ نَأْمُرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ إِذَا نَحْنُ أَخَذْنَا بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "آمُرُكُمْ بِأَرْبَع، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَع: اعْبُدُوا الله رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "آمُرُكُمْ بِأَرْبَع، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَع: اعْبُدُوا اللهَ

٤٩

<sup>.</sup> عر العلوم" (77-77) خدمة التفاسير -14كتبة الشاملة .

وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَآتُوا الزَّكَاةَ ، وَصُومُوا رَمَضَانَ، وَأَعْطُوا الْذُكُمُسَ مِنَ الْغَنَائِم، ..." الحديث٩١

# (٥) وعلى إقامتها وإيتاء الزكاة كانت مبايعة الصحابة رضوان الله عليهم للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

عن عَوْفُ بْنُ مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ رضي الله عنه ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً أَوْ سَبْعَةً، فَقَالَ: "أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ، ثُمَّ قَالَ: اللهِ؟ " وَكُنَّا حَدِيثَ عَهْدِ بِبَيْعَةٍ، فَقُلْنَا: قَدْ بَايعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ، ثُمَّ قَالَ: "أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ؟ " فَقُلْنَا: قَدْ بَايعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ، ثُمَّ قَالَ: "أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ؟ " قَالَ: فَبَسَطْنَا أَيْدِينَا وَقُلْنَا: قَدْ بَايعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ، ثُمَّ قَالَ: "أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ؟ " قَالَ: فَبَسَطْنَا أَيْدِينَا وَقُلْنَا: قَدْ بَايعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَعَلَامَ نُبَايِعُكَ؟ قَالَ: "عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا الله وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَالصَّلَوَاتِ النَّهِ مُنْ فَعَلَى أَنْ تَعْبُدُوا اللهِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَالصَّلَوَاتِ الْخُمْسِ، وَتُطِيعُوا - وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً - وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا، وَالْقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَئِكَ النَّقَرِ يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ، فَمَا يَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا" فَلَقَدْ رَأَيْتُ وَفِي رواية : "تُبَايعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَأَنْ تُقِيمُوا الصَّلَاقَ، وَقِي رواية : "تُبَايعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَأَنْ تُقَيمُوا الصَّلَاقَ النَّاسَ شَيْئًا" . ٣٠ وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا" . مُمَّ أَنْبُعَ وَسَلَّمَ فَلِكَ كَلِمَةً خَفِيفَةً "عَلَى أَنْ لَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا" . ٣٠ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلُ مَا النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلُ مَا

<sup>&</sup>lt;sup>۹۱</sup> - البخاري(۳۰۹۵)، ومسلم۲۲ - (۱۸)، وأحمد (۱۱۱۷۵)، وأبو داود (۳۲۹۲)، وابن حبان (٤٥٤١).

<sup>&</sup>lt;sup>۹۲</sup> -مسلم ۱۰۸ - (۱۰٤۳)،وأحمد(۲۳۹۹۳) مختصرًا، وأبو داود(۱٦٤۲))،والنسائي(۲۰۱ )،وابن ماجة(۲۸٦۷).

٩٣ - صحيح : رواه ابن حبان (٣٣٨٥ )وصححه الألباني

يَشْتَرِطُ بَعْدَ التَّوْحِيدِ إِقَامَةُ الصَّلَاةِ لِأَنَّهَا رَأْسُ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ ثُمَّ أَدَاءُ الزَّكَاةِ لِأَنَّهَا رَأْسُ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ ثُمَّ أَمْ يُعَلِّمُ كُلَّ قَوْمٍ مَا حَاجَةُمُمْ إِلَيْهِ أَمَسُ ، فَبَايَعَ جَرِيرًا عَلَى النَّصِيحَةِ لِأَنَّهُ كَانَ سَيِّدَ قَوْمِهِ فَأَرْشَدَهُ إِلَى تَعْلِيمِهِمْ بِأَمْرِهِ بِالنَّصِيحَةِ لَهُمْ ، وَبَايَعَ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى أَدَاءِ الْخُمْسِ لِكَوْنِهِمْ كَانُوا أَهل محاربة مَعَ مَنْ يَلِيهِمْ مِنْ كُفَّارٍ مُضَرَ . ٩٤

وعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزُّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ». ٩٥

إِفَّمُ الصَّلَاهِ، وَإِيمَاءِ الرَّهُ وَ النَّصَحِ لِكُلِّ مُسَامٍ » . ١٥ وَعَنْ قَيْسٍ، سَمِعْتُ جَرِيرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: «بَا يَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَايِعُهُ ، فَقُلْتُ، وَإِقَامِ وَفِي رَواية : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَايِعُهُ ، فَقُلْتُ: هَاتِ وَفِي رَواية : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَايِعُهُ ، فَقُلْتُ: هَاتِ وَفِي رَواية : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَايِعُكُ عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكَ يَدَكَ وَاشْتَرِطْ عَلَيَ ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِالشَّرْطِ، فَقَالَ: «أَبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكَ يَدَكَ وَاشْتَرِطْ عَلَيَ ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِالشَّرْطِ، فَقَالَ: «أَبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكَ يَاللَّهِ شَيْئًا ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَنْصَحَ الْمُسْلَمِ، وَتُفَارِقَ الْمُشْرِكَ».

وفي رواية عند النسائي :"أُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ ، وَتُؤْتِيَ النَّكَاةَ ، وَتُؤْتِيَ النَّكَاةَ ، وَتُفارِقَ الْمُشْرِكِينَ".

<sup>. &</sup>quot; و فتح الباري " للإمام ابم حجر (7/7)ط: دار المعرفة - بيروت.

<sup>°° -</sup> البخاري(٥٧)، ومسلم٩٨ - (٥٦)، وأحمد(١٩١٩١)، والترمذي(١٩٢٥)، وابن خزيمة (٢٢٥٩)، وابن حبان (٤٥٤٥).

٩٦ - البخاري(٢١٥٧).

۹۷ - صحيح : رواه أحمد(۱۹۲۳۸)،والنسائي(۱۷۷).

# (٦) ومن عظم شأنها أنزل الله تعالى المال لإقامتها وإيتاء الزكاة :

فَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ رضي الله عنه ، قَالَ: كُنَّا نَأْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ، فَيُحَدِّثُنَا فَقَالَ لَنَا ذَاتَ يَوْمٍ: " إِنَّ الله قَالَ: إِنَّا أَنْزَلْنَا الْمَالَ لِإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَلَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادٍ، لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ إِلَيْهِ ثَانٍ، وَلَوْ كَانَ لَهُ وَادِيَانِ، لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ إِلَيْهِمَا ثَالِثٌ، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْن آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ " . ٩٨

لقد بين جل وعلا أن المال خادم وأن الدين مخدوم، وهذا معنى في غاية الأهمية؛ لأن الرزق والمعاش يكون بالمال، فلا بد أن نعرف مراتب الأعمال: من السيد ومن الخادم؟ من الخادم ومن المخدوم؟ فهل المال خادم أم مخدوم؟ أو بتعبير آخر: هل المال وسيلة أم غاية؟ هل يراد المال لذاته أم يراد لغيره؟ لا شك أنه يراد لغيره، فالمال خادم والدين هو المخدوم، فالمال هو الذي يخدم العبادة، فلا يضحى بالعبادة من أجل المال.

إذاً: من يقول: إن العمل عبادة ويضيع الصلاة فإنه يخدع نفسه، فهنا صير الخادم مخدومًا، فبدل ماكان الدين هو المخدوم صار هو الخادم للدنيا وللمال، مثل الذي يريد أن ينظف أسفل نعله، فيمسحه في خده، فالخد عضو شريف، والنعل خادم لهذا الجسم، فأنت لما تحول الخادم إلى مخدوم والمخدوم إلى خادم قلبت الأمور.

<sup>^^ -</sup> رواه أحمد (٢١٩٠٦) وضعفه شعيب الأرنؤوط ،والطبراني في" الكبير" (٢٠٠١ - ٣٠٠٣)، و" الأوسط "(٢٠٤٦)، وصححه الألباني في " صحيح الجامع" (١٧٨١)، والسلسلة الصحيحة "(١٦٣٦).

وهذا مما يوضح لنا إبطال هذا المعنى، وهو الذي يتذرع به بعض الناس حين يضيعون الصلاة ويقولون: العمل عبادة .

يوجد حديث صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيه: (إن الله عز وجل قال: إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ولو كان لابن آدم واد من ذهب لأحب أن يكون له ثان، ولو كان له واديان لأحب أن يكون له ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ثم يتوب الله على من تاب) يعني: أن الإنسان سيظل ملازمًا وحريصًا على المال والازدياد من المال ، والطمع في الدنيا إلى أن يموت ، ويمتلئ جوفه من تراب قبره .

ومعنى قوله عز وجل: (إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة) أي: أن المال إنما أنزل ليستعان به على إقامة حقوق الله تعالى، لا للتلذذ والتمتع به كما تأكل الأنعام، فالأنعام تعيش لتتلذذ وتتمتع بالطعام ونحو ذلك، أما بالنسبة للإنسان فإنما أنزل له المال ليستعين به على أداء حقوق الله تبارك وتعالى، فإذا خرج المال عن هذا المقصود فات الغرض والحكمة التي أنزل لأجلها، وكان التراب أولى به، فرجع المال والجوف الذي امتلأ بمحبته وجمعه إلى التراب الذي هو أصله، فلم ينتفع به صاحبه، ولا انتفع به الجوف الذي امتلأ به . ٩٩

## (٧) ولأهميتها : كانت خير الأعمال وأحسنها :

قال تعالى :﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآثُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (١١٠) ﴾ [البقرة :١١٠].

٩٩ - " لماذا نصلى " للشيخ / مُجَدّ بن إسماعيل المقدم (ص: ١٠١ - ١٠١) ط" دار العقيدة - مصر.

وقال تعالى : ﴿ فَاقْرُءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآثُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ قَرْضًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٠) ﴾ [المزمل: ٢٠] وعَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اسْتَقِيمُوا، وَلَنْ تُحْصُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرً أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاة، وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ "."

وعَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَدِيّ بْنِ خِيَارٍ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، - وَهُوَ مَحْصُورٌ - فَقَالَ: إِنَّكَ إِمَامُ عَامَّةٍ، وَتَزَلَ بِكَ مَا تَرَى، وَيُصَلِّي لَنَا إِمَامُ فِتْنَةٍ، وَتَتَحَرَّجُ ؟ فَقَالَ: «الصَّلاَةُ أَحْسَنُ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ، فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ، فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ، وَإِذَا أَسَاءُوا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ» وَقَالَ الزُّيْدِيُّ، قَالَ: النَّاسُ، فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ، وَإِذَا أَسَاءُوا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ» وَقَالَ الزُّيْدِيُّ، قَالَ: النَّاسُ، فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ، وَإِذَا أَسَاءُوا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ» وَقَالَ الزُّيْدِيُّ، قَالَ: النَّاسُ مَنَّ وَيَعْلَى حَلْفَ المُحَنَّثِ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ لاَ بُدَّ مِنْهَا» . ' ' النَّهْرِيُّ: «لاَ نَوَى أَنْ يُصَلَّى حَلْفَ المُحَنَّثِ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ لاَ بُدَّ مِنْهَا» . ' ' النَّيْمَ الله حَلَى اللهُ فَالَا اللهُ وَإِيَّاكَ ، أَنَّ الصَّلاةَ قَدِ الْمُنَاقَبَةِ وَالْمُوسُومِ وَالْمُضَاقِدِ بِالْقَلْبِ ، وَالْمُقَادِ وَالْمُنَاقَبَةِ وَالْإِنْقِيَادِ وَيَقُولُ حَلَى وَالنَّمْ اللهُ وَالْمُهُومِ وَالْمُشَاهَدَةِ وَالْمُولَقَبَةِ وَالْإِنْقِيَادِ وَلَوْ اللهِ فَالَّ وَالصَّمُومِ وَالْمُشَاهِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ اللّهُ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُولِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُولِ وَالْمُومِ وَالْمُومُ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُعْتَامِ وَالْمُومِ وَالْمُومُ وَلَا وَلَيْمُ وَمَلَى وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعَامِ الْمُعْفَامِ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُلْمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ

۱۰۰ - حسن صحيح: رواه أحمد (۲۲۳۷۸)، وابن ماجة (۲۷۷)، وابن حبان (۱۰۳۷) وابن حبان (۱۰۳۷) وانظر "الرّوض النضير" (۱۷۷) ، و "الصحيحة" (۱۱۵) للألباني .

۱۰۱ - البخاري(۲۹٥).

الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالْقِيَامِ وَالِاعْتِدَالِ وَالْخَفْضِ وَالرَّفْعِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، هَذَا مَعَ مَا تَضَمَّنَنَهُ مِنَ الشَّرَائِطِ وَالْفَضَائِلِ -مِنْهَا الطَّهَارَةُ الْحِسِّيَةُ مِنَ الْأَحْدَاثِ وَالْأَنْجَاسِ الْحِسِيَّةِ، وَالْمَعْنَوِيَّةُ مِنَ الْإِشْرَاكِ وَالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكِرِ وَسَائِرِ وَالْأَنْجَاسِ الْحِسِيَّةِ، وَالْمَعْنَوِيَّةُ مِنَ الْإِشْرَاكِ وَالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكِرِ وَسَائِرِ الْأَرْجَاسِ - وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَتَقْلُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَعَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا لَمْ يَجْتَمِعُ فِي عَيْرِهَا مِنَ الْعِبَادَاتِ؛ وَلِهَذَا الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَعَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا لَمْ يَجْتَمِعُ فِي عَيْرِهَا مِنَ الْعِبَادَاتِ؛ وَلِهَذَا الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ " وَلَهَذَا السَّلَاقِيَّةِ عَلْمُ مَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "وَجُعِلَتْ فُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ" وَمَاكَانَ وَلِاشْتِمَالِهَا عَلَى مَعَانِي الْإِيمَانِ سَمَّاهَا اللَّهُ إِيمَانًا فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيمُانِهُمْ وَالْبَعَرَةِ: ١٤٤٠] . اللهُ لِيمْنِي إِيمَانُهُمْ ﴿ وَالْبَقَرَةِ: ١٤٤٣] . . ١٤٣

# (A) ومن مكانتها : أذِنَ الله أن ترفع المساجد في الأرض وكانت أحب البلاد إليه سبحانه :

لقوله تعالى : ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذُكُرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (٣٦) رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ (٣٧) لِيَجْزِيهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ (٣٨) ﴾ [النور:٣٦-٣٨]

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: "أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا". "أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا". "أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا".

١٠٢ -" معارج القبول " حافظ بن أحمد الحكمي (٣٥/٢).

۱۰۳ - مسلم ۲۸۸ - (۲۷۱)، وابن حبان(۲۰۰)، وابن خزیمة (۱۲۹۳).

## (٩) وإقامتها من أسباب استحقاق التمكين للمؤمنين في الأرض:

لقوله تعالى :﴿ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (٤١) ﴾ [الحج:٤١] وفي قوله تعالى:﴿ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ ﴾ الآية [الحج: ٤١] ، دليل على أنه لا وعد من الله بالنصر، إلا مع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر، فالذين يمكن الله لهم في الأرض ويجعل الكلمة فيها والسلطان لهم، ومع ذلك لا يقيمون الصلاة ولا يؤتون الزكاة، ولا يأمرون بالمعروف، ولا ينهون عن المنكر فليس لهم وعد من الله بالنصر ؛ لأنهم ليسوا من حزبه، ولا من أوليائه الذين وعدهم بالنصر، فلو طلبوا النصر من الله بناء على أنه وعدهم إياه، فمثلهم كمثل الأجير الذي يمتنع من عمل ما أجر عليه، ثم يطلب الأجرة، ومن هذا شأنه فلا عقل له. ُ ` وبهذه الصفات فتح المسلمون الفتوحات، ودانت لهم الأمم طوعًا، وبتركها

سلب أكثر ملكهم، والباقي على وشك الزوال ، إن لم يتوبوا إلى ربهم، ويرجعوا إلى هداية دينهم، ولاسيها إقامة هذه الأركان منه .'

۱۰۰ - " أضواء البيان"(٥/٧٠٤ - ٧٠٤)باختصار.

١٠٥ -انظر " تفسير المنار "(٢/١٠) نقلًا عن " الحسبة" (ص: ٣٢) لفضيلة الدكتور فضل إلهي -رحمه الله-ط: دار الاعتصام- مصر.

# (١٠)ولأهميتها : أمرنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن نَامر بها أبنائنا ونضربهم عليها :

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهَا، عَلْيُهِ وَسَلَّمَ : «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ ، وَفَرِقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِع». اللَّهُ عَشْرٍ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِع».

# (١١) من أجل الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد شكرًا لربه:

لقوله تعالى عن مريم –عليها السلام -: ﴿ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَامَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ (٤٢) يَامَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ (٤٢) يَامَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ (٤٣) ﴾[آل عمران:٤٢-٤٣]

وعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ رضي الله عنه ، يَقُولُ: قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى وَرِمَتْ قَدَمَاهُ ، قَالُوا: قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ ، مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ، قَالَ: « أَفَلا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا ».

وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها ، قَالَتْ:كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذَا صَلَّى قَامَ حَتَّى تَفَطَّرَ رِجْلاهُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَتَصْنَعُ هَذَا،

۱۰۰ -حسن : رواه أحمد(٦٦٨٩)،وأبو داد(٤٩٥)وحسنه الألباني في "صحيح الجامع"( ٥٨٦٨).

۱۰۷ - البخاري(٤٨٣٦)، ومسلم ۸۰ - (٢٨١٩)، وأحمد(١٨٢٤)، والترمذي (٢١٤)، والنسائي (١٨٤٤)، وابن ماجة (١٤١٩)، وابن خزيمة (١١٨٢)، وابن حبان (٣١١).

وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ؟ ، فَقَالَ: « يَا عَائِشَةُ أَفَلا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا ».

## (۱۲) المصلى يناجي ربه:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: «إِذَا قَامَ أَعَدُكُمْ إِلَى الصَّلاَةِ، فَلاَ يَبْصُقْ أَمَامَهُ، فَإِنَّمَا يُنَاجِي اللَّهَ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ، وَلاَ عَنْ يَسِينِهِ، فَإِنَّ عَنْ يَصِينِهِ مَلَكًا، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، فَارَقَ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، فَارَقَ اللهُهُ مَلَكًا، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، فَارَقُ مَا اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنها ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكَفَ وَخَطَبَ النَّاسَ ، فَقَالَ: "أَمَا إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ ،وَلَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ" أَكُمُ مَا يُنَاجِي رَبَّهُ ،وَلَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ" أَلَا

وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه ، قَالَ: اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ، فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُون بِالْقِرَاءَةِ وَهُوَ فِي فُبَّةٍ لَهُ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ، فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُون بِالْقِرَاءَةِ وَهُوَ فِي فُبَّةٍ لَهُ، فَكَشَفَ السُّتُورَ، وَقَالَ: «إِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ فَلَا يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَلَا يَوْفَعَنَّ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ»، أَوْ قَالَ: «فِي الصَّلَاةِ» أَنَّا

۱۰۸ - البخاري (٤٨٣٧)،ومسلم ۸۱ - (۲۸۲۰)،وأحمد(٤٨٤٤)،وابن ماجة(۲٤۲).

۱۰۹ - البخاري(۲۲٦)، وابن حبان (۲۲۲۹).

۱۱۰ - رواه أحمد(۲۹۲۸)، وصححه الألباني في " المشكاة"(۸۲۵)،و "السلسة الصحيحة"(۱۲۰۳).

۱۱۱ - رواه أحمد(۱۱۸۹٦)،وأبو داود(۱۳۳۲)، وابن خزيمة(۱۱٦۲)وصححه الألبايي.

وعَنْ أَيِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، عَنِ النّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، قَالَ: "مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقُولُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُوْلَنِ فَهِي خِدَاجٌ" ثَلَاقًا غَيْرُ تَمَامٍ. فَقِيلَ لِأَيِي صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقُولُ وَرَاءَ الْإِمَامِ ؟ فَقَالَ: "اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ"؛ فإنِي سَمِعْتُ الصَّلَاةَ مُسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، يَقُولُ: " قَالَ الله تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فإذَا قَالَ الْعَبْدُ: ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ بَيْنِي وَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فإذَا قَالَ الْعَبْدُ: ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الفاتحة: ٢]، قالَ الله تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ : ﴿ الرّحْمَنِ الرّحِيمِ ﴾ [الفاتحة: ٢]، قالَ الله تَعَالَى: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ : ﴿ مَالِكِ الرّحِيمِ ﴾ [الفاتحة: ٢]، قالَ الله تَعَالَى: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ : ﴿ مَالِكِ الرّحِيمِ ﴾ [الفاتحة: ١]، قالَ الله تَعالَى: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ : ﴿ مَالِكِ وَاللّهِ مَجْدَى مَا سَأَلُ، فَإِذَا قَالَ: ﴿ إِلّهُ لَكُ عَلْمَ مَلَا عَبْدِي مَا سَلّهُ مَا مَلًا مَوْقَ مَ إِلَى عَبْدِي مَا سَأَلُ، فَإِذَا قَالَ: ﴿ الضَّالِينَ ﴾ [الفاتحة: ٧] قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي عَلَيْمِ مُ غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْمِ مُ لَا الضَّالِينَ ﴾ [الفاتحة: ٧] قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي مَا سَأَلُ " ١١٤]

وقال أبو بكر بن عبد الله المزني : من مثلك يا ابن آدم ؟ خلى بينك وبين الماء والمحراب ، متى شئت تطهرت ، ودخلت على ربك ، ليس بينك وبينه ترجهان ولا حاجب .

## (١٣) نظر الله – تعالى – إلى عبده في الصلاة:

۱۱۲ - مسلم ۹۰ - (۲۱۸)، وأحمد (۲۹۱)، وأبو داود (۲۲۸)، والترمذي (۲۹۵۳) ، والنسائي (۹۰۹)، وابن ماجة (۳۷۸۶)، وابن حبان (۱۷۸٤).

١١٣ -" البداية والنهاية " لابن كثير -رحمه الله- (٢٥٦/٩)

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنها، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَأَى بُصَاقًا فِي جِدَارِ القِبْلَةِ، فَحَكَّهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: ﴿إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَلَا يَبْصُقُ قِبَلَ وَجُهِهِ، فَإِنَّ اللّهَ قِبَلَ وَجُهِهِ إِذَا صَلَّى». ١٤٠ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَلاَ يَبْصُقُ قِبَلَ وَجُهِهِ، فَإِنَّ اللّهَ قِبَلَ وَجُهِهِ إِذَا صَلَّى». ١٤ وَعَنِ الحَارِثِ الأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَ: " إِنَّ اللّهَ أَمَرَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيًّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا وَيَأْمُرَ بني إسرائيل أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا، فَقَالَ عِيسَى: إِنَّ اللّهَ أَمْرَكَ فَي إِسرائيل أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا، فَإِنَّا اللّهَ أَمْرَكَ فَي إسرائيل أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا، فَإِنَّا أَنْ تَأْمُرَ هُمْ ، إلى قوله: " وَإِنَّ اللّهَ أَمْرَكُمْ بِالصَّلَاةِ، فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا فَإِنَّ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ : «لَا يَنْظُرُ اللّهُ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «لَا يَنْظُرُ اللّهُ إِلَى صَلَاةِ رَجُلٍ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ بَيْنَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ» أَلَى صَلَاةٍ رَجُلٍ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ بَيْنَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ» أَلَى صَلَاةٍ رَجُلٍ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ بَيْنَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ»

## (١٤) الصلاة نور وبرهان ونجاة :

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِللهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِللهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِللهِ تَمْلَأَ وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالْحَلَاةُ نُورٌ،

۱۱۶ - البخاري (۲۰۶)، ومسلم ۵۰ - (۷۶۷).

۱۱° – صحيح : رواه أحمد(١٧٨٠٠)،والترمذي(٢٨٦٣)،وابن خزيمة(١٨٩٥)،وابن حبان(٦٢٣٣)/و" المشكاة"( ٣٦٩٤) —وصححه الألباني في " صحيح الجامع" (١٧٢٤) - ٧٦٥ –)،و"التعليق الرغيب" (١/ ١٨٩ – ١٩٠).

۱۱۲ - رواه أحمد(۱۰۷۹۹)وصححه الألباني في " المشكاة"(۹۰٤)،و "السلسة الصحيحة"(۲۵۳٦).

وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَايِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا".

ولذا كان يسأل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبِه أَن يَجعل في كل جوارحه وما حوله نورًا حين سجوده ، أو لخروجه للصلاة ، فعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ رَقَدَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاسْتَيْقَظَ فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ وَهُوَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّبَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي يَقُولُ: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّبَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي يَقُولُ: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّبَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي يَقُولُ: ﴿آل عمران: ١٩٠] فَقَرَأَ هَؤُلاءِ الْآيَاتِ حَتَّى خَتَمَ الشَّورَة، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَأَطَالَ فِيهِمَا الْقِيَامَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، ثُمَّ الْشَيَامَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، ثُمَّ الْفَيَامَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، ثُمَّ الْفَيَامَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، ثُمَّ الْفَيَامَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، ثُمَّ الْفَيَرَقَ فَلَاتُ مِنَامَ حَتَّى فَقَحَ، ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ سِتَّ رَكَعَاتٍ، كُلَّ ذَلِكَ يَسْتَاكُ وَيَتَوضَّأُ وَيَقُولُ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ سِتَّ رَكَعَاتٍ، كُلَّ ذَلِكَ يَسْتَاكُ وَيَتَوضَّأً وَيَقُولُ اللهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي لِسَانِي نُورًا، وَفِي لِسَانِي نُورًا، وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي بَصَرِي نُورًا، وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِي نُورًا، وَاجْعَلْ مِنْ خَلْقِي نُورًا، وَاجْعَلْ مِنْ خَلْقِي نُورًا، وَاجْعَلْ مِنْ خَلْقِي نُورًا، وَمِنْ أَمَامِي نُورًا، وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي

نُورًا، وَمِنْ تَحْتِي نُورًا، اللَّهُمَّ أَعْطِنِي نُورًا". أَأَدُ

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ: ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَقَالَ: «مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا؟ كَانَتْ لَهُ نُورًا ، وَبُرْهَانًا ، وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ،

 $<sup>^{117}</sup>$  – مسلم ۱ – (7۲۳)، وأحمد $(7 \cdot 77)$ ، والترمذي $(7 \cdot 70)$ ، والنسائي $(75 \cdot 77)$ ، وابن ماجة $(75 \cdot 77)$ .

۱۱۸ - البخاري(٦٣١٦)ولفظه :"فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، وَكَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ:،ومسلم ١٩١ (٧٦٣)،وأحمد(٢٥٦٧)

ولفظه :"وَجَعَلَ يَقُولُ فِي صَلاتِهِ أَوْ فِي سُجُودِهِ.

والشاهد على أنها برهان العبودية لله تعالى ، ما جاء في حديث الشفاعة الطويل ، عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه ، قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :" حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ بَرِّ وَفَاجِرٍ ، أَتَاهُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي أَدْنَى صُورَةٍ مِنَ الَّتِي رَأُوْهُ فِيهَا ، قَالَ: فَمَا تَنْتَظِرُونَ؟ تَتْبُعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ، قَالُوا: يَا رَبَّنَا، فَارَقْنَا النَّاسَ فِي الدُّنْيَا أَفْقَرَ مَا كُنَّا إِلَيْهِمْ ، وَلَمْ نُصَاحِبْهُمْ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ لَا نُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، حَتَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَكَادُ أَنْ يَنْقَلِبَ، فَيَقُولُ: هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيَةٌ فَتَعْرِفُونَهُ بِهَا؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُكْشَفُ عَنْ سَاق فَلَا يَبْقى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ بِلَّهِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ إِلَّا أَذِنَ اللَّهُ لَهُ بِالسُّجُودِ ، وَلَا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ اتِّقَاءً وَرِيَاءً ، إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ ۖ ظَهْرُهُ طَبَقَةً وَاحِدَةً ، كُلُّمَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ ، خَرَّ عَلَى قَفَاهُ، ثُمَّ يَرْفَعُونَ رُءُوسَهُمْ ، وَقَدْ تَحَوَّلَ فِي صُورَتِهِ الَّتي رَأَوْهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ، فَقَالَ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا،..." الحديث ` وأما بأنها نجاة في الدنيا ،فعن عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ، فَكَبَّر، فَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَقَامَ كَمَا هُوَ، ثُمَّ قَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً وَهِيَ أَدْنَى مِنَ القِرَاءَةِ الأُولَى، ثُمَّ رَكَعَ

<sup>113 -</sup> صحيح : رواه أحمد في" المسند"(٦٥٧٦ )،وابن حبان في "صحيحه"(١٤٦٧) وصححه شعيب الأرنؤوط ، وضعفه الألباني .

۱۲۰ - البخاري(۷٤٣٩)، ومسلم۳۰۲ - (۱۸۳) واللفظ له ، وأحمد في "المسند" (۱۱۲۷)، وابن حبان(۷۳۷۷) وسيأتي معنا بتمامه والتعليق عليه .

رُكُوعًا طَوِيلًا وَهِيَ أَدْنَى مِنَ الرَّكُعَةِ الأُولَى، ثُمُّ سَجَدَ سُجُودًا طَوِيلًا، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكُعَةِ الآخِرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ سَلَمَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالقَمَرِ: ﴿إِنَّهُمَا آيَّنَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، فَافْرْعُوا إِلَى الصَّلاَةِ» (١٢٠ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، فَافْرْعُوا إِلَى الصَّلاَةِ» (١٢٠ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، فَافْرُعُوا إِلَى الصَّلاَةِ» (١٢٠ وواية مسلم: ﴿فَصَلُوا حَتَى يُفَرِّجَ اللهُ عَنْكُمْ » ،... ولقوله تعالى : ﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (١٣٩) إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ ولقوله تعالى : ﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (١٣٩) إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمُسْخُونِ (١٤٨) إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمُسْخُونِ (١٤٨) فَالْتَقَمَهُ الْحُوثُ الْمُسْخِوبِينَ (١٤٨) فَالْتَقَمَهُ الْحُوثُ وَهُو مُلِيمٌ (١٤٨) فَلَوْلا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ (١٤٨) لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى وَمُ مُلِيمٌ (١٤٨) فَلَوْلا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ (١٤٨) لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمُ مُنِيعَثُونَ (١٤٤) ﴾ [الصافات: ١٣٩٤-١٤٤]

وعَن أبي رزين، عن ابن عباس: ﴿ فَلَوْلا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴾ قال: من المصلِّين.

وعن أبي الهيثم، عن سعيد بن جُبَير: ﴿ فَلَوْلا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ) قال: من المصلين.

وعن الربيع بن أنس، عن أبي العالية :﴿ فَلَوْلا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴾ قال: كان له عمل صالح فيها خلا .

وعن السديّ، في قوله: ﴿مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴾ قال: المصلين.

وعن عمران القطان، قال: سمعت الحسن يقول في قوله: ﴿ فَلَوْلا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴾ قال: فو الله ماكانت إلا صلاة أحدثها في بطن الحوت؛ قال عمران: فذكرت ذلك لقتادة، فأنكر ذلك ، وقال: كان والله يكثر الصلاة في الرخاء . ١٢٢

۱۲۱ -البخاري(۱۰٤۷)،ومسلم ،وأبو داود (۱۱۷۷)،

 $<sup>^{177}</sup>$  -" جامع البيان " للطبري (11, -1.9/1)ط: مؤسسة الرسالة - الأولى .

وعَنْ قَتَادَةَ، قَوْلُهُ: ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴾ [المعارج: ١٩] إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ دَائِمُونَ ﴾ [المعارج: ٢٣] ذُكِرَ لَنَا أَنَّ دَانْيَالَ نَعَتَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: يُصَلُّونَ صَلَاةً لَوْ صَلَّاهَا قَوْمُ نُوحٍ مَا غَرِقُوا، أَوْ عَادُ مَا أُرْسِلَتْ عَلَيْهُمُ الرِّيحُ الْعَقِيمُ ، أَوْ ثَمُودُ مَا أَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ ، فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ ، فَإِنَّا خُلُقٌ لِلْمُؤْمِنِينَ حَسَنٌ . "١٢٢

ونجاة في الآخرة أيضًا ، بما جاء معنا بسجودهم لله دون غيرهم ، من الكافرين والمنافقين ، وأيضًا بخروجمم من النار بشفاعة الملائكة ،والنبيين ، ولا يعرفونهم إلا بآثار السجود، وأهل الإيمان بعضهم لبعض لكونهم يصلون ويعبدون الله معهم بصيامهم وحجهم وغير ذلك من العبادات لله معهم ، ففي حديث الشفاعة الطويل ، عن أبي هريرة رضى الله عنه ، قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " حَتَّى إِذَا أَرَادَ اللَّهُ رَحْمَةَ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، أَمَرَ اللَّهُ الْمَلاَئِكَةَ: أَنْ يُخْرِجُوا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ، فَيُخْرِجُونَهُمْ وَيَعْرِفُونَهُمْ بِآثَارِ السُّجُودِ، وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ، فَكُلُّ ابْن آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِلَّا أَثَرَ السُّجُودِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ،..." الحديث وفي حديث أبي سعيد الخدري ، رضي الله عنه ، قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّفَاعَةُ للعَصَاةُ مِنَ المُوحِدِينِ :" حَتَّى إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ، فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ بِأَشَدَّ مُنَاشَدَةً لِلَّهِ فِي اسْتِقْصَاءِ الْحَقّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِلَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ فِي النَّارِ، يَقُولُونَ: رَبَّنَا كَانُوا يَصُومُونَ مَعَنَا وَيُصَلُّونَ وَيَحُجُّونَ، فَيُقَالُ لَهُمْ: أَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ، فَتُحَرَّمُ صُوَرُهُمْ عَلَى النَّارِ، فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا قَدِ أَخَذَتِ النَّارُ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ،

۱۲۳ – " جامع البيان"(717/7)، وتفسر القرآن العظيم "لابن كثير (711/7) ط: دار الكتب العلمية ، و" تعظيم قدر الصلاة " للمروزي(71).

وَإِلَى رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا مَا بَقِيَ فِيهَا أَحَدٌ مِمَّنْ أَمَرْتَنَا بِهِ، فَيَقُولُ: ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، إلى قوله ، فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: شَفَعَتِ الْمَلَائِكَةُ، وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ، وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِينَ، فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ، فَيُخْرِجُ مِنْهَا الْمُؤْمِنُونَ، وَلَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ..."الحديث.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ المروزي في كتابه " تعظيم قدر الصلاة " : أَفَلَا تَرَى أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ الْمِسْلَامِ الَّذِينَ يُرْجَى لَهُمُ الْخُرُوجُ مِنَ النَّارِ وَدُخُولُ الْجَنَّةِ بِشَفَاعَةِ الشَّافِعِينَ، كَمَا قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ النَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمْ يَخْرُجُونَ الشَّفَاعَةِ النَّاهِ عَرَيْرَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ جَمِيعًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمْ يَخْرُجُونَ الشَّفَاعَةِ النَّادِ يَعْرَفُونَ بِآثَارِ السُّجُودِ فَقَدْ بَيَّنَ لَكَ أَنَّ الْمُسْتَحِقِينَ لِلْخُرُوجِ مِنَ النَّارِ بِالشَّفَاعَةِ هُمُ الْمُصَلُّونَ .

وسيأتي معنا حدَ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، في بيان فضل الصلاة للموحدين .

# (١٥)الصلاة راحة وقرة عين النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والمؤمنين :

قال تعالى : ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ اللَّهِ الْقُلُوبُ (٢٨) ﴾ [الرعد:٢٨]

وعن عبدِ الله بن محمَّد ابن الحنفيّة، قال: انطلقتُ أنا وأبي إلى صِهْرٍ لنا من الأنصار نعودُه ، فَحَضَرتِ الصلاةُ، فقال لبعض أهله: يا جاريةُ، ائتوني

بوضوء، لعلي أصلي فاستريح ، قال: فأنكرنا ذلك عليه، فقال: سمعتُ رسولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - يقول: "قُم يا بلالُ، فأرِحْنا بالصَّلاة". ألله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : وعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : «حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الله نَيْ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَ فُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلاةِ». أو كُرِّ ابن القيم – رحمه الله - مراتب الناس في الصلاة على خمسة مراتب فذكر القسم الخامس، فقال : من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك، ولكن مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه عز وجل ، ناظرًا بقلبه إليه ، مراقبًا له ممتلئًا من محبته وعظمته، كأنه يراه ويشاهده، وقد اضمحلت تلك مراقبًا له ممتلئًا من محبته وعظمته، كأنه يراه ويشاهده، وقد اضمحلت تلك الوساوس والخطوات ، وارتفعت حجبها بينه وبين ربه، فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أفضل وأعظم مما بين السهاء والأرض، وهذا في صلاته مشغول بربه عز وجل ، قرير العين به .

وقال عنه: والخامس مقرب من ربه لأن له نصيبًا ممن جعلت قرة عينه في الصلاة ، فمن قرت عينه بصلاته في الدنيا قرت عينه بقربه من ربه عز وجل في الآخرة، وقرت عينه أيضًا به في الدنيا، ومن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تعالى تقطعت نفسه على الدنيا حسرات.

۱۲۱ - صحيح : رواه أحمد(٢٣١٥٤)،أبو داود(٢٩٨٥،٤٩٨٦) وقال شعيب الأرنؤوط:

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عثمان بن المغيرة ، فمن رجال البخاري،

وصححه الألباني في "صحيح الجامع "(٢٩٨٦ - ٢٩٨٦)، و " المشكاة "(١٢٥٣ - [١٣] . المثاني (٢٦١٠ - [١٣] . المثلكاة "(٢٦١ - ١٢٥ - ١٢٥٠ - صحبح : رواه أحمد (١٢٦٣)، والنسائي (٣٩٤٠)، و " المشكاة "(٢٦١ - ١٢٥٠ -

<sup>[</sup>٣١])،وصححه الألباني في " صحيح الجامع"(٣١٢٤).

١٢٦ - " الوابل الصيب" (ص:٢٣)

# (١٦)وأهلها إخوان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وصحابته رضي الله عنهم:

## (١٧) ولأهلها ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين :

لقوله تعالى : ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (١١) ﴾ [التوبة: ١١] ولقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ﴾ [التَّوْبَةِ: ٥]

 $<sup>^{177}</sup>$  – مسلم ۳۹ – (۲٤۹) ، وأحمد (۲۹۹۳) ، وابن ماجة (۲۳۰۶) ، وابن حبان (۲۰۶۱) .

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَلاَ تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ».

وفي رواية: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا، وَصَلَّوْا صَلاَتَنَا، وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا، وَذَبَحُوا ذَبِيحَتَنَا، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمُوالُهُمْ، إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ» (١٢٩

يقول ابن القيم : ووجه الدلالة فيه من وجمين:

أحدهما: أنه إنما جعله مسلمًا بهذه الثلاثة ، فلا يكون مسلمًا بدونها.

الثاني: أنه إذا صلى إلى الشرق لم يكن مسلمًا ، حتى يصلي إلى قبلة المسلمين ، فكيف إذا ترك الصلاة بالكلية.

يقول الإمام البغوي في "شرح السنة ": وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أُمُورَ النَّاسِ فِي مُعَامَلَةِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، إِنَّمَا تَجْرِي عَلَى الظَّاهِرِ مِنْ أَحْوَالِهِمْ ، دُونَ بَاطِنِهَا، وَأَنَّ مَنْ أَظْهَرَ شِعَارَ الدِّينِ أُجْرِيَ عَلَيْهِ حُكْمُهُ، وَلَمْ يُكْشَفْ عَنْ بَاطِن أَمْرهِ.

وَلَوْ وُجِدَ مَخْتُونٌ فِيمَا بَيْنَ قَتْلَى غُلْفٍ، عُزِلَ عَنْهُمْ فِي الْمَدْفَنِ، وَلَوْ وُجِدَ لَقِيطٌ فِي بَلَدِ الْمُسْلِمِينَ حُكِمَ بِإِسْلامِهِ. ١٣١

۱۲۸ - البخاري (۳۹۱)، وأحمد (۳۳۰۵)، والترمذي (۲۲۰۸)، والنسائي (۳۹۲۷).

۱۲۹ - البخاري(۳۹۲)، وأحمد(۱۳۰۵)، وأبو داود(۲۲٤۱)، والترمذي (۲۲۰۸)، وابن حبان (۹۸۰۵)

۱۳۰ - الصلاة وحكم تاركها "للإمام ابن القيم (ص:۲۷-۲۸) مكتبة الإيمان - المنصورة - مصر. تحقيق عبد الله المنشاوي.

 $<sup>^{171}</sup>$  -"شرح السنة "الإمام البغوي(1./1)ط. المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت.الطبعة:

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا غَزَا بِنَا قَوْمًا، لَمْ يَكُنْ يَغْزُو بِنَا حَتَّى يُصْبِحَ وَيَنْظُرَ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا كَفَّ عَنْهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ عَلَيْهِمْ ،..."الحديث

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُغِيرُ إِذَا طَلَعَ الْفَجُرُ، وَكَانَ يَسْتَمِعُ الْأَذَانَ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِلَّا أَغَارَ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «عَلَى الْفِطْرَةِ» ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ» فَنَظَرُوا اللهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ» فَنَظَرُوا

الثانية.

۱۳۲ - " أصول السنة "للإمام أحمد بن حنبل(۱۲)(۱۲)(۳٤/۱)ط.الأولى -دار المنار - الخرج - السعودية.

۱۳۳ - البخاري(۲۵)، ومسلم۳۱ - (۲۲)، وابن حبان(۱۷۵).

۱۳<sup>۴</sup> - البخاري(۲۱۰، ۲۹٤۵، ۲۹۷۸)، ووأحمد(۱۳۱٤)،أبو داود(۲٦٣٤)، والترمذي(۱۲۱۸،۱۵۰)، وابن حبان(۲۷٤۵).

فَإِذَا هُوَ رَاعِي مِعْزَى". فَأَ

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عنه ، قَالَ: لَمَّا تُوفِيِّ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ العَرَبِ، قَالَ عُمَرُ لِأَبِي بَكْرٍ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " بَكْرٍ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللّهُ، فَمَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَلْ اللّهُ وَفَلْسَهُ، إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللّهِ "، فَقَالَ: وَاللّهِ لأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الرَّكَاةَ حَقُّ المَالِ، وَاللّهِ لَوْ مَنعُونِي عِقَالًا كَانُوا فَوَقَ اللّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ، فَقَالَ عُمَرُ: يؤوّ اللّهِ مَا هُوَ إِلّا أَنْ رَأَيْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ، فَقَالَ عُمَرُ: هُوَ اللّهِ مَا هُوَ إِلّا أَنْ رَأَيْتُ اللّهُ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنّهُ الحَقُ ».

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنِيَ بِمُخَنَّثٍ قَدْ خَضَّبَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ بِالْحِنَّاءِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَا بَالُ هَذَا؟» فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ، فَأَمَرَ بِهِ فَنُفِيَ إِلَى النَّقِيعِ، هَذَا؟» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا نَقْتُلُهُ؟ فَقَالَ: «إِنِّي نَهِيتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ» قَالَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا نَقْتُلُهُ؟ فَقَالَ: «إِنِّي نَهِيتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ» قَالَ أَبُو أُسَامَةَ: «وَالنَّقِيعُ نَاحِيَةٌ عَنِ الْمَدِينَةِ وَلَيْسَ بِالْبَقِيعِ». أَلَّ

وعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَدِيِّ الْأَنْصَارِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَانِي النَّاسِ، إِذْ جَاءَهُ

١٣٥ - مسلم٩ - (٣٨٢)، وأحمد (١٢٣٥١)، و" الترمذي (١٦١٨)، وابن حبان (٣٧٥٣).

۱۳۶ - البخاري (۲۰۱۰)، ومسلم ۳۲ - (۲۰)، وأحمد (۱۱۷)، وأبو داود (۲۰۰۱)، وابر داود (۲۰۰۱)، والترمذي (۲۱۲).

۱۳۷ – صحيح " رواه أبو داود(٤٩٢٨ )، والدار قطني في " سننه"(١٧٥٨ )، وصححه الألباني في "صحيح الجامع"(٢٥٠٦ ).

رَجُلُ يَسْتَأْذِنُهُ أَنْ يُسَارَّهُ، فَسَارَّهُ فِي قَتْلِ رَجُلٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ، فَجَهَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَلَامِهِ وَقَالَ: «أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟ » قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا شَهَادَةَ لَهُ، قَالَ: «أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنِي رَسُولُ اللَّهِ؟ » قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا شَهَادَةَ لَهُ، قَالَ: «أَلَيْسَ يُصَلِّي؟ » قَالَ: بَلَى، قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا شَهَادَةَ لَهُ، قَالَ: «أَلَيْسَ يُصَلِّي؟ » قَالَ: بَلَى، وَلَا صَلَاةً لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «أُولَئِكَ الَّذِينَ نُهِيتُ عَنْهُمْ ».

وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ رضي الله عنها، قالَ: " مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم : «مَنْ يَقْتُلُهُ؟» ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا يَا رَسُولَ اللّهِ، فَانْطَلَقَ فَإِذَا هُوَ قَدْ خَطَّ عَلَى نَفْسِهِ وَهُوَ قَايِمٌ يُصَلِّى فِيهَا، فَلَمَّا رَآهُ عَلَى حَالِهِ ذَلِكَ رَجَعَ وَلَمْ يَقْتُلُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : «مَنْ يَقْتُلُهُ؟» فَقَالَ عُمَر: أَنَا، فَذَهَبَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : «مَنْ يَقْتُلُهُ؟» فَقَالَ النّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : قَالُ النّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ فَا إِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّى فِي خِطَّتِهِ، فَرَجَعَ وَلَمْ يَقْتُلُهُ؟» فَقَالَ النّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «مَنْ لَهُ وَاللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم : «مَنْ يَقْتُلُهُ ؟» فَقَالَ النّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : «مَنْ يَقْتُلُهُ ؟» فَقَالَ النّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم : «مَنْ لَهُ مَنْ يَقْتُلُهُ؟» قَالَ عَلِيُّ : أَنَا لَه ، قَالَ : «أَنْتَ ، وَلَا أَرَاكَ تُدْرِكُه » قَالَ عَلِيْ الله عَلَيْهِ قَالَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : «مَنْ لَهُ مَنْ يَقْتُلُه وَاللّه وَلَا عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم : «أَنْتَ ، وَلَا أَرَاكَ تُدْرِكُه » قَالَ عَلِيْ الله أَنْ الله ، قَالَ : «أَنْتَ ، وَلَا أَرَاكَ تُدْرِكُه » قَالَ : فَانْطَلَقَ فَلَمْ يُدْرِكُهُ ".

وفي الحديث الطويل عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

)، و" تعظيم قدر الصلاة "(٩٥٥ )،و "المشكاة "(٤٤٨١) وصححه الألباني.

۱۳۸ - صحيح : رواه أحمد في " المسند" (۲۳٦٧ ) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيّه، وإبهامه لا يضرُّ، وقد سمِّي في الروايات الأخرى عبد الله بن عدي الأنصاري، وابن حبان (۹۷۱) واللفظ له، و " الشعب للبيهقي (۲۵۳۹ عبد الله بن عدي الأنصاري، وابن حبان (۹۷۱)

۱۳۹ - إسناده حسن : رواه المروزي في " تعظيم قدر الصلاة" (۲۲۹)، وأبو يعلى في الزوائد (۹۸۵)، وقال الهيثمي في المجمع (٦/٢٢٧): رجاله رجال الصحيح.

وَسَلَمَ قَالَ لأَبِي الهيثم بن التَّيهان: " هَلْ لَكَ خَادِمٌ؟ قَالَ: لَا، قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْسَيْنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِذَا أَتَانَا سَبْئِ فَأْتِنَا، فَأْتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْسَيْنِ لَيْسَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ، فَأَتَاهُ أَبُو الْهَيْثَمِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اخْتَرْ فِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْهُمَا، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللّهِ، اخْتَرْ فِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمُسْتَشَارَ مُؤْتَمَنٌ، خُذْ هَذَا، فَإِنِّي رَأَيْتُهُ يُصَلِّي، وَاسْتَوْصِ بِهِ مَعْرُوفًا، فَانْطَلَقَ أَبُو الْهَيْثَمِ إِلَى امْرَأَتِهِ، فَأَخْبَرَهَا بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِلهُ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى امْرَأَتِهِ، فَأَنْتَ بِبَالِغِ مَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلا فَيهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ تُعْتِقَهُ، قَالَ: فَهُو عَتِيقٌ، ..."الحُديث.

مسألة هامة: مسألة قتل تارك الصلاة مما يتكلم فيها الفقهاء ، أو غيرها من مسائل العقوبات والقصاص والحدود ، مثل حد الردة ، يقوم بها الحكام ( القضاة ) ، لا آحاد الناس ، فهناك مسألة الاستتابة وغيرها ، للوقوف على حقيقة أمر كل حالة من التشريع ، بل ربماكان يصلي في بيته ، حتى لا تصبح فوضى تهدد العباد والبلاد .

(١٨) ولأهميتها : أوصى بها رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَته واهتم بشأنها في مرض موته :

<sup>11 -</sup> البخاري في "الأدب المفرد" (٢٥٦) ، والترمذي في "السنن" (٢٣٦٩) ، وفي "الشمائل" (١٣٤) ، والحاكم في " المستدرك" (٧١٧٨) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٤٦٠٤) ، والنسائي في " الكبرى "(٦٥٨٠) ، والطبراني في " الكبير "(٥٧٠) ، والبغوي في " شرح السنة" (٣٦١٢) وصححه الألباني في " السلسة الصحيحة" (١٦١٤) وهو عند مسلم مختصرًا (١٦١٠) من غير ذكر قصة أبي الهيتم بن التيهان .

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ: «الصَّلَاةَ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» فَمَا زَالَ يَقُولُهَا، حَتَّى مَا يَفِيضُ بِهَا لِسَانُهُ .

وعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه ، قَالَ:كَانَ آخِرُ كَلامٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الصَّلاة الصَّلاة ، اتَّقُوا الله فيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ". ١٤٦ وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه ، قَالَ:كَانَتْ عَامَّةُ وَصِيَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، وَهُوَ يُغَرِّغِرُ بِنَفْسِهِ "الصَّلَاة، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ" . "كَانَتْ عَامَّةُ الْوَفَاةُ ، وَهُوَ يُغَرِّغِرُ بِنَفْسِهِ "الصَّلَاة، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ" . "كَانَتْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُمَانُهُ وَسَلَّةً وَسُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُولِ اللهُ وَهُو يَعْفَرُغِرُ بِنَفْسِهِ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَكُتْ أَيْمَانُكُمْ " . "

وعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ لَهَا أَلَا تُحَدِّثِينِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَتْ: بَلَى ثَقُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَقَالَ: "أَصَلَّى النَّاسُ؟ " قُلْنَا: لَا، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: "ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ" فَفَعْلْنَا فَاعْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأَغْمِي عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: "أَصَلَّى النَّاسُ؟ " قُلْنَا لَا، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ: "ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ" فَفَعَلْنَا فَاعْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأَغْمِي عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ: "أَصَلَّى النَّاسُ؟ " قُلْنَا لَا، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ: "أَصَلَّى النَّاسُ؟ " قُلْنَا لَا، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: "أَصَلَّى النَّاسُ؟ " قُلْنَا لَا، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ: "أَصَلَى النَّاسُ؟ " فَقُلْنَا لَا، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ مَاءً فِي الْمَخْضَبِ" فَقَعْلْنَا فَاعْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَقَالَ: "أَصَلَّى النَّاسُ؟ " فَقُعْلْنَا فَاعْتَسَلَ ثُمُّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ وَمُعْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلَادِ اللهِ عَلَى النَّاسُ عَلَى الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ رَسُولَ اللهِ إِلَى أَيْ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ رَسُولَ اللهِ إِلَى أَيِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلَةِ الْمَعْفِ إِلَى اللهِ إِلَى أَيْ فَالَتْ: فَالْمَالُ وَسُولُ اللهِ إِلَى أَيْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلَاهِ اللهِ إِلَى أَيْفِ الْمَسْجِدِ يَشْتَطِرُونَ رَسُولُ اللهِ إِلَى أَيْ الْمَسْجِدِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ لِكُولُ اللهِ إِلَى أَيْ الْمُعْمِ فَي الْمُولُ اللهِ إِلَى أَيْ اللهِ إِلَى أَيْ الْمُعْمَى الْمُعْمَلِ وَسَلَمَ وَسُلَمُ وَلَو اللهِ إِلَى أَيْمِ لَو اللهِ إِلَى أَيْسُ لَا مُعْمَلِهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ إِلَى أَيْمِ لَا اللهُ الْمَالُولُ اللهُ الْمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْمَاءِ اللهُ الله

١٤١ - رواه أحمد (٢٦٧٢٧)، وابن ماحة (١٦٢٥) وصححه الألباني.

١٤٢ - رواه أحمد(٥٨٥) ،وابن ماجة(٢٦٩٨)وصححه الألباني وضعفه شعيب الأرنؤوط.

 $<sup>^{157}</sup>$  – رواه أحمد (1717)، وابن ماجة (7797)، وابن حبان (7797) وصححه الألباني.

بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، فَأَتَّاهُ الرَّسُولُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَكَانَ رَجُلًا رَقِيقًا يَا عُمَرُ صَلِّ بِالنَّاسِ، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: أَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ، قَالَتْ: فَصَلَّى بَهِمْ أَبُو بَكْرٍ تِلْكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ الْأَيَّامَ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ اللهُ يَنْ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ، لِصَلَّاةِ الظَّهْرِ وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَتَأَخَّرَ وَقَالَ بَكْرٍ مُكَلِّ يَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَتَأَخَّرَ وَقَالَ بَكْرٍ مُو وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةٍ أَبِي بَكْرٍ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّى وَهُو قَائِمٌ مُولَا اللهِ بَنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةٍ أَبِي بَكْرٍ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّى وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةٍ أَبِي بَكْرٍ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّى وَلَيْ أَنْ مُ مَنْ فَقَالَ عَبَيْدُ اللهِ عَلَيْهِ فَمَا أَنْكُرَ مِنْهُ شَيْئًا عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا عَلَيْهِ فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا عَلَيْهِ فَلَا أَنْكُو وَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَا أَنْكُرَ مِنْهُ شَيْئًا عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَلَا: " أَسَمَّتُ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ قُلْتُ: لَا. قَالَ: هُو قَالَ: هُو اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

## (١٩)ومن ثمراتها : أنها تقي المسلم من رذائل الأخلاق :

لقوله تعالى : ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا (١٩) إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا (٢٠) وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ مَنُوعًا (٢٠) إِلَّا الْمُصَلِّينَ (٢٢) الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا (٢١) إِلَّا الْمُصَلِّينَ (٢٢) الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ وَلَّ مَعْلُومٌ (٢٢) اللَّسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ (٢٥) وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (٢٧) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٢٩) (٢٧) إِنَّ عَذَابَ رَبِّمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ (٨٨) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٢٩) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانَهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٣٠) فَمَنِ ابْتَغَى

۱٤٤ - البخاري(٦٨٧)، ومسلم ٩٠ - (٤١٨).

وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٣١) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (٣٢) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (٣٢) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (٣٢) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (٣٤) أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ (٣٥) ﴾ [المعارج:٣١-٣٥] وقوله تعالى:﴿ اثْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ (٤٥) ﴾ والعنكبوت:٤٥]

وقوله تعالى :﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (١٥) ﴾ (الأعلى : ١٥-١٥]

وقوله تعالى:﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا (٥٩) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا (٦٠)﴾ [مريم:٥٩-٦٠].

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: إِنَّ فُلَانًا يُصَلِّي بِاللَّيْلِ، فَإِذَا أَصْبَحَ سَرَقَ قَالَ: «إِنَّهُ سَيَنْهَاهُ مَا تَقُولُ»

## (٢٠) ولمكانتها : لا تسقط عن المسلم حال ذكرها بعد نسيانها أو نام عنها :

<sup>14° –</sup> صحيح: رواه أحمد(٩٧٧٨)،وابن حبان(٢٥٦٠)،والبيهقي في " شعب الإيمان"(٢٩٦١)،والبيهقي في " شعب الإيمان"(٢٩٩١)،و" المشكاة"(١٢٣٧ –[١٩])، والبزار (٩٢١٧)وصححه الألباني في "الصحيحة" (٣٤٨٢).

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: " مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لاَ كَفَّارَةً لَهَا إِلَّا ذَلِكَ : ﴿ وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذَكْرِي ﴾ [طه: ١٤].

وفي رواية : "مَنْ نَسِيَ صَلَاةً ، أَوْ نَامَ عَنْهَا ، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَهَهَا".

## (۲۱)مصلى المؤمن يبكي عليه بعد موته :

قَالَ الامِامِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ المروزي – رحمه الله -: ثُمَّ جَعَلَ الْبُقْعَةَ الَّتِي يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمُؤْمِنُ هِيَ الْبَاكِيَةَ عَلَيْهِ دُونَ سَائِرِ الْبِقَاعِ.

عَنْ سَعِيدِ بَنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَتَبْكِي السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ عَلَى أَحَدٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْخَلَائِقِ أَحَدٌ إِلَّا لَهُ بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ بَابٌ فِي السَّمَاءِ، يَصْعَدُ فِيهِ عَمَلُهُ وَيَنْزِلُ فِيهِ رِزْقُهُ، فَإِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ بَكَتْ عَلَيْهِ فِي السَّمَاءِ، وَبَكَى عَلَيْهِ بَابُهُ الَّذِي مَعَادِنُهُ مِنَ الْأَرْضِ الَّتِي كَانَ يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا وَيُصَلِّي فِيهَا، وَبَكَى عَلَيْهِ بَابُهُ الَّذِي مَعَادِنُهُ مِنَ الْأَرْضِ الَّتِي كَانَ يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا وَيُصَلِّي فِيهَا، وَبَكَى عَلَيْهِ بَابُهُ الَّذِي كَانَ يَضْعَدُ فِيهِ عَمَلُهُ، وَأَمَّا قَوْمُ فِرْعَوْنَ فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ آثَارٌ صَالِحَةٌ، كَلُنْ يَصْعَدُ فِيهِ عَمَلُهُ، وَأَمَّا قَوْمُ فَرْعَوْنَ فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ آثَارٌ صَالِحَةٌ، وَلَمْ يَكُنْ يَصْعَدُ إِلَى اللَّهِ مِنْهُمْ خَيْرٌ، فَلَمْ تَبْكِ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ». [الدخان: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : يُرِيدُ قَوْلُهُ: ﴿ فَمَا بَكَتْ عَلَيْمٍمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ ﴾ [الدخان: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : يُرِيدُ قَوْلُهُ: ﴿ فَمَا بَكَتْ عَلَيْمٍمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ ﴾ [الدخان: عَلَيْمٍمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ ﴾ [الدخان: عَلَيْمُ عَدْدُ بْنُ يَعْمَدُ بْنُ يَعْمَى مُنْ فَيْقُهُ مَا مَكَتْ عَلَيْمِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ ﴾ [الدخان: عَلَيْمُ عَدْدُ اللَّهُ مُعَدِّدِ اللَّهُ مَنْ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْمَى مُنَا عَلَيْمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْمِهُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ الْعُنْ فَالْمُونَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمِهُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ الْعُلْمُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ وَالْمُ الْعُمْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللْعُلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعُلْمُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى الْعُلْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْعُلَى الْعَلَى الْمُؤْمِلُ الْعُلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْعُرْمُ الْعُمْ الْعُمْ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْعُرْضُ الْعُلَالُ اللَّهُ الْعُنْ اللْعُلَالِهُ اللْعُلَالَ الْعُولُولُولُولُ اللَّهُ الْمُلْعُمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلِي اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلَا ا

## (٢٢)ولأهميتها ومكانتها: أنها تدافع عن صاحبها في قبره :

۱٤٦ - رواه البخاري(٥٩٧)،ومسلم ٣١٤ - (٦٨٤).

۱٤٧ - مسلم ۲۱۵ - (۲۸۲)، وأحمد (۱۳۸۲).

١٤٨ - "تعظيم قدر الصلاة " للإمام المروزي -رحمه الله- برقم (٣٢٧-

٣٢٨)(ص:١٨٦)ط: دار العقيدة- مصر-الأولى.

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: «إِنَّ الْمَيِّتَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ إِنَّهُ يَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ حِينَ يُوَلُّونَ عَنْهُ، فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا، كَانَتِ الصَّلَاةُ عِنْدَ رَأْسِهِ، وَكَانَ الصِّيَامُ عَنْ يَمِينِهِ، وَكَانَتِ الزَّكَاةُ عَنْ شِمَالِهِ، وَكَانَ فِعْلُ الْخَيْرَاتِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصِّلَةِ وَالْمَعْرُوفِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى النَّاسِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ، فَيُؤْتَى مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ، فَتَقُولُ الصَّلَاةُ: مَا قِبَلِي مَدْخَلٌ، ثُمَّ يُؤْتَى عَنْ يَمِينِهِ، فَيَقُولُ الصِّيَامُ: مَا قِبَلِي مَدْخَلٌ، ثُمَّ يُؤْتَى عَنْ يَسَارِهِ، فَتَقُولُ الزُّكَاةُ: مَا قِبَلِي مَدْخَلٌ، ثُمَّ يُؤْتَى مِنْ قِبَل رِجْلَيْهِ، فَتَقُولُ فَعَلُ الْخَيْرَاتِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصِّلَةِ وَالْمَعْرُوفِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى النَّاسِ: مَا قِبَلِي مَدْخَلٌ، فَيُقَالُ لَهُ: اجْلِسْ فَيَجْلِسُ، وَقَدْ مُثِّلَتْ لَهُ الشَّمْسُ وَقَدْ أُدْنِيَتْ لِلْغُرُوبِ، فَيُقَالُ لَهُ: أَرَأَيْتَكَ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ فِيكُمْ مَا تَقُولُ فِيهِ، وَمَاذَا تَشَهَّدُ بِهِ عَلَيْهِ؟ فَيَقُولُ: دَعُونِي حَتَّى أُصَلِّيَ، فَيَقُولُونَ: إِنَّكَ سَتَفْعَلُ، أَخْبَرَنِي عَمَّا نَسْأَلُكُ عَنْهُ، أَرَأَيْتَكَ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ فِيكُمْ مَا تَقُولُ فِيهِ، وَمَاذَا تَشَهَّدُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ، وَأَنَّهُ جَاءَ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، فَيُقَالُ لَهُ: عَلَى ذَلِكَ حَيِيتَ وَعَلَى ذَلِكَ مِتَّ، وَعَلَى ذَلِكَ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ: هَذَا مَقْعَدُكَ مِنْهَا، وَمَا أَعَدَّ اللَّهُ لَكَ فِيهَا، فَيَرْدَادُ غِبْطَةً وَسُرُورًا، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ النَّارِ، فَيُقَالُ لَهُ: هَذَا مَقْعَدُكَ مِنْهَا وَمَا أَعَدَّ اللَّهُ لَكَ فِيهَا لَوْ عَصَيْتَهُ، فَيَرْدَادُ غِبْطَةً وَسُرُورًا، ثُمَّ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا، وَيُنَوَّرُ لَهُ فِيهِ، وَيُعَادُ الْجَسَدُ لِمَا بَدَأَ مِنْهُ، فَتَجْعَلُ نَسْمَتُهُ فِي النَّسَمِ الطِّيِّبِ وَهِيَ طَيْرٌ يَعْلُقُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ ، قَالَ: قَالَ: فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى :﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ﴾ [إبراهيم: ٢٧] [إبراهيم: ٢٧] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ» ،...».

١٤٩ - حسن : رواه ابن حبان (٣١١٣) ، والطبراني في " الأوسط " (٢٦٣٠)، وعبد

## (٢٣) الصلاة من أخص الأعمال التي يحب الموتى إن تزاد إلى أعمالهم:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَبْرٍ، فَقَالَ: «مَنْ صَاحِبُ هَذَا الْقَبْرِ؟» فَقَالُوا: فُلَانٌ. فَقَالَ: «رَكْعَتَانِ أَحَبُّ إِلَى هَذَا مِنْ بَقِيَّةٍ دُنْيَاكُمْ».

وفي رواية :«رَكْعَتَانِ خَفِيفَتَانِ مِمَّا تَخْقِرُونَ وَتَنْفِلُونَ يَزِيدُهُمَا هَذَا فِي عَمَلِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ بَقِيَّةِ دُنْيَاكُمْ».

وعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "إِذَا دَخَلَ الْمَيِّتُ الْقَبْر، مُثِّلَتْ لَهُ الشَّمْسُ عِنْدَ غُرُوبِهَا، فَيَقُولُ: دَعُونِي أُصَلِّى ". ١٥٢ أُصَلِّى ". ١٥٢

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ:كَانَ رَجُلَانِ مِنْ بَلِيٍّ حَيٌّ مِنْ قُضَاعَةَ أَسْلَمَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاسْتُشْهِدَ أَحَدُهُمَا، وَأُخِّرَ الْآخَرُ سَنَةً، قَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ: فَأُرِيتُ الْجَنَّةَ، فَرَأَيْتُ الْمُؤَخَّرَ مِنْهُمَا، أُدْخِلَ سَنَةً، قَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ: فَأُرِيتُ الْجَنَّةَ، فَرَأَيْتُ الْمُؤَخَّرَ مِنْهُمَا، أُدْخِلَ

الرزاق(٦٧٠٣) ،وابن أبي شيبة (٣٨٣/٣–٣٨٤)، وهناد بن السري في "الزهد (٣٣٨)، وحسنه الألباني في – «التعليق الرغيب» (٤/ ١٩٨ – ١٨٩)، «أحكام الجنائز» (١٩٨ – ١٨٨)، وحسنه شعيب الأرنؤوط .

<sup>··· -</sup> رواه الطبراني في " الأوسط"( ٩٢٠)،وانظر " صحيح الترغيب والترهيب"(٣٩١) للألباني.

الزهد" للإمام ابن المبارك (٣١)،وابن أبي شيبة في " مصنفه "( ٧٦٣٣)وصححه الألباني في " صحيح الجامع" ( ٣٥١٨).

۱°۲ - رواه ابن ماجة (۲۷۲) وحسنه الألباني وشعيب الأرنؤوط ، وابن حبان(۲۱۱) وصححه الألباني في "ظلال الجنة" (۸٦٧). وحسنه شعيب الأرنؤوط .

قَبْلَ الشَّهِيدِ، فَتَعَجَّبْتُ لِذَلِكَ، فَأَصْبَحْتُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «أَلَيْسَ قَدْ صَامَ بَعْدَهُ رَمَضَانَ، وَصَلَّى سِتَّةَ آلَافِ رَكْعَةٍ، أَوْ كَذَا وَكَذَا رَكْعَةً صَلَاةً السَّنَةِ؟». <sup>١٥٣</sup>

## (٢٤) ولأهميتها : هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ: " إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنْ النَّقَصَ مِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَخَسِرَ، فَإِنْ النَّقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ، قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: انْظُرُوا هَلْ لِعِبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بَهَا فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ، قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: انْظُرُوا هَلْ لِعِبْدِي مِنْ تَطُوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بَهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الفَرِيضَةِ ، ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ ". أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَسَلَّمَ - : «أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ السَّكَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِهُ مَا مُعْهُ ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ ، وَالْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلُهِ ، وَالْ فَسَدِي اللهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَالْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَالَةُ اللَّهُ اللَّهُو

۱۰۳ - رواه أحمد(۸۳۹۹)وحسنه شعيب الأرنؤوط ، وابن ماجة(۳۹۲۰)،وابن حبان(۲۹۸۲)وجسنه شعيب الأرنؤوط ، وابن ماجة(۲۹۸۲) و «التعليق الرغيب»

.(1 27 /1)

<sup>1° -</sup> صحيح: رواه أحمد (٢٩٠٢)، وأبو داود(٨٦٤)، والترمذي (٤١٣) ) واللفظ له، النسائي (٤٦٧) )، وابن ماجة (١٤٢٥) وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٢٥٧١ - ١١٩٤) وانظر الأحاديث الثلاثة التي بعده .

<sup>°° -</sup> صحيح: رواه أبي داود الطيالسي ، و الضياء في " المختارة" ، وصححه الألباني في

يقول العلامة بن عثيمين –رحمه الله-: فأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله الصلاة ، فإن كان أحسنها فقد أفلح وأنجح ،وإن كان قد ضيعها فهو لما سواها أضيع ، لأن من ضيع الصلاة فلا آمر له بالمعروف ولا ناهي له عن المنكر ، كما قال تعالى: : ﴿اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الطَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ الصَّلَاةَ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ( وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ( وَلَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

## (٢٥) ومن ثمراتها : المغفرة للخطايا والذنوب ودخول الجنة :

عَنْ حُمْرَانَ، رَأَيْتُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، تَوَضَّاً فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلاَثًا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَى إِلَى المَرْفِقِ ثَلاَثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ ثَلاَثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ عَسَلَ رَجْلَهُ اليُمْنَى ثَلاَثًا، ثُمَّ اللهُ مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ عَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا وَضُوئِي هَذَا، ثُمَّ يُصَلِّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا وَضُوئِي هَذَا مُمَّ يُصَلِّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْضَلًا وَضُوئِي هَذَا مُمَّ يُصَلِّى اللهُ مَلْكَ وَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا وَضُوئِي هَذَا، ثُمَّ يُصَلِّى اللهُ مَلْكَ وَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَوَضَّا وَضُوئِي هَذَا، ثُمَّ يُصَلِّى اللهُ مَلْكَ وَضُوئِي هَذَا، ثُمَّ يُصَلِّى اللهُ مَنْ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْهِ هِ. اللهُ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْهِ هِ. اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْهِ هِ. اللهُ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْهِ هِ. اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْهِ هِ. اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ ٱللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ: " أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْم خَمْسًا، مَا تَقُولُ: ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ

صحيح الجامع(٢٥٧٣)،و" الصحيحة(١٣٥٨).

۱°۱ - " شرح رياض الصالحين " للعلامة مُحَّد بن صالح العثيمين -رحمه الله-(٦/٩٥٦)ط. دار الوطن للنشر، الرياض.

۱۵۷ - البخاري(۱۹۳٤)، ومسلم۳ - (۲۲٦)، وأبو

داود(۱۰٦)، وأحمد(۲۱۱)، والنسائي (۸۵)، وابن ماجة (۲۸۵) بنحوه ، وابن حبان (۱۰۵۸)

" قَالُوا: لاَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا، قَالَ: «فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ، يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الخَطَايَا» .

وعَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الفِتْنَةِ؟، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا أَحْفَظُ كَمَا قَالَ ، قَالَ: هَاتِ، إِنَّكَ لَجَرِيءٌ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ، ثُكَفِّرُهَا الصَّلاَةُ ، وَالصَّدَقَةُ ، وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ ، وَالنَّهَى عَنِ المُنْكَرِ»، ..." الحديث

وعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الْإِبِلِ فَجَاءَتْ نَوْبَتِي فَرَوَّحْتُهَا بِعَشِيّ فَأَذْرَكْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا يُحَدِّثُ النَّاسَ فَأَدْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُصُوءَهُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، مُشْلِلٌ عَلَيْهِ وَوَجْهِهِ، إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ".

## (٢٦)ولمكانتها : جعل الله تعالى باب من أبواب الجنة لأهلها :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: " مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، نُودِيَ مِنْ أَبُوابِ الجَنَّةِ: يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلاَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ "، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الرَّيَّانِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ "، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ

۱۰۸ - البخاري(۲۸)، ومسلم ۲۸۳ - (۲۶۷)، وأحمد(۸۹۲٤)، والترمذي (۲۸٦۸) ، والنسائي (۲۲٤).

۱۰۹ - البخاري(۳۰۸٦)،ومسلم ۲۶ - (۱٤٤)،وأحمد(۲۳٤۱۲)،والترمذي(۲۲۰۸)، وابن ماجة(۳۹۰۵)

۱۶۰ - مسلم۱۷ - (۲۳٤)،وأحمد(۱۷۳۹۳)،وأبو داود(۹۰۱)،وابن ماجة(۱٥۱).

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ كُلِّهَا، قَالَ: «نَعَمْ الأَبْوَابِ كُلِّهَا، قَالَ: «نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ» .

## (٢٧)ما جاء من ارتباط الصلاة بكافة مراتب الدين:

أولًا: مرتبة الإسلام:

قال تعالى:﴿ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُهُمُ الْبَيِّنَةُ (٤) وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (٥) ﴾ [البينة:٤-٥]

ولقوله تعالى : ﴿ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (٣٥) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (٣٦) أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ (٣٧) إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ (٣٨) أَمْ لَكُمْ أَيْمَانُ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ (٣٩) سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ رَعِيمٌ (٤١) أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَامُهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ (٤١) يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ (٤٢) ﴾ [القلم: يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ (٤٢) ﴾ [القلم: 2٢-٤٤]

وقوله تعالى :﴿ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى (٣١) وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (٣٢) ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى (٣٤) ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى (٣٤) ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى (٣٤) ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى (٣٥) أَيْحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى (٣٦) ﴾ [القيامة:٣١-٣٦]

۱۲۱ - البخاري(۱۸۹۷)، ومسلم ۸۵

<sup>(</sup>۲۰۲۷)، وأحمد (۷٦٣٣)، والترمذي (٣٦٧٤)، والنسائي (٢٢٣٨)، وابن حبان (٣٠٨).

وقوله تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (٣٨) إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ (٣٩) فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ (٤٠) عَنِ الْمُجْرِمِينَ (٤١) مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (٤٢) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (٤٣) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (٤٤) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ (٤٥) وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ (٤٦) حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ (٤٧) فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ (٤٨) ﴾ [المدثر:٣٨-٤٤]

وعَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيقَاءِ الضَّلَاةِ، وَإِيقَاءِ الضَّلَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجّ البَيْتِ" . ١٦٢

وَعَنْ بُسْرِ بْنِ مِحْجَنٍ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ رَجُعَ وَمِحْجَنِ فِي مَجْلِسِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ؟ أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ؟ " قَالَ: بَلَى. وَلَكِنِي كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّي كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "إِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَانْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ".

وعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُهُ عَنِ الإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ»، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لاَ، إِلّا أَنْ تَطُوّعَ» فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ»، قَالَ: تَطَّوَّعَ» فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ : «وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ»، قَالَ:

۱۶۲ -البخاري(۸) ،ومسلم ۲۲ - (۱۲)، وأحمد(۲۰۱۵)،والترمذي(۲۲۰۹)،والنسائي البخاري(۸۰۱۹)،والنسائي حبان(۸۰۸).

۱۱۳ - رواه أحمد(۱۱۳۹۵)،والنسائي(۸۵۷)، و" المشكاة"( ۱۱۵۳ -[٤]وصححه الألباني.

هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: «لاَ، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ»، قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لاَ، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ»، فَأَدْبَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ، قَالَ: هلاَ النَّهِ صَلَّى الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللَّهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا، وَلاَ أَنْقُصُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ» .

وعَنْ بَهْزِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي قَالَ: أَنْيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا أَنْيَتُكَ حَتَّى حَلَفْتُ أَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ أُولَاءِ، وَصَرَبَ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى أَنْ لَا آتِيَكَ، وَلَا آتِي دِينَكَ، وَإِنِي قَدْ حِمْتُ امْرَأً لَا أَعْقِلُ شَيْئًا إِلَّا مَا عَلَمْنِي اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَإِنِي أَسْأَلُكَ بِوَجْهِ اللَّهِ حِمْتُ امْرًأً لَا أَعْقِلُ شَيْئًا إِلَّا مَا عَلَمْنِي اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَإِنِي أَسْأَلُكَ بِوَجْهِ اللَّهِ عَلَى اللهُ وَمَا آيَةُ الْإِسْلَامِ؟ قَالَ: "أَنْ تَقُولَ أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ وَتَخَلَّيْتُ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُوثِي اللهِ وَمَا آيَةُ الرَّكَاةَ، وَكُلُّ مُسْلِمٍ عَلَى مُسْلِمٍ مُحَرَّمٌ أَخَوانِ نَصِيرَانِ ، لَا يَقْبَلُ اللّهُ مِنْ مُشْرِكِ يُشْرِكُ بَعْدَمَا أَسْلَمْ عَلَى مُسْلِمٍ مُحَرَّمٌ أَخَوانِ نَصِيرَانِ ، لَا يَقْبَلُ اللّهُ مِنْ مُشْرِكِ يُشْرِكُ بَعْدَمَا أَسْلَمْ عَلَى مُسْلِمٍ مُحَرَّمٌ أَخَوانِ نَصِيرَانِ ، لَا يَقْبَلُ اللّهُ مِنْ مُشْرِكِ يُشْرِكُ بَعْدَمَا أَسْلَمْ عَلَى مُسْلِمٍ عَلَى مُسْلِمٍ عَلَى مُشَرِكِ اللهُ عَلَى اللهُ مِلْكِ اللهُ عَلَى مُسْلِمٍ عَلَى مُعْوَقِنَ ، وَقَالَ وَاللّهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْقِ وَسَلَّهُ الْغَائِبَ ، ثُمُّ إِنَّكُمْ مَدْعُوونَ ، وَمُفَدَّمَةٌ أَفْوَاهُكُمْ بِالْفِدَامِ وَانَّ أَوْلَ مَا يُبِينُ ، وقَالَ بِوَاسِطِ يُتَرْجِمُ ، وَاللَّ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِيدِهِ عَلَى فَخِذِهِ قَالَ: قُلْتُ:

 $<sup>^{176}</sup>$  – البخاري(۲۲۷۸) ، ومسلم – (۱۱)،وأحمد(۱۳۹۰)،وابو داود(۳۹۱) ، والنسائی(۵۸).

يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا دِينُنَا. قَالَ: «هَذَا دِينُكُمْ ، وَأَيْنَمَا تُحْسِنْ يَكْفِكَ». <sup>١٦٥</sup> وعَنْ جَابِرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ: "بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ ، تَرْكُ الصَّلَاةِ ». [١٦٦

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ». ١٦٧

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: «لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالشِّرْكِ إِلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ، فَإِذَا تَرَكَهَا فَقَدْ أَشْرَكَ».

وعَنْ بُرَيْدَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: "بَكِّرُوا بِالصَّلَاةِ فِي يَوْمِ

،وبرقم مختصرًا بلفظ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْ مُشْرِكٍ أَشْرَكَ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ، عَمَلًا حَتَّى يُفَارِق

الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ»، والنسائي(٢٥٦٨ )وفي " السنن الكبرى"(٢٢٢٧ ،٢٣٦٠).

١٦٥ - إسناده حسن : رواه أحمد في " المسند"(٢٠٠٤٣، ٢٠٠٤٣)،ورواه ابن

ماجة(٢٣٤ )مرفوعًا مختصرًا على لفظ:": "أَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ"وصححه الألباني

۱۶۲ – مسلم ۱۳۲ – (۸۲)، وأحمد(۱۶۹۷۹)، والترمذي(۲۲۱۹)، والنسائي (۲۲۱۹)، وابن ماجة (۱۰۷۸)، وابن حبان (۱۶۵۳).

١٦٧ - صحيح: رواه أحمد في" المسند"(٢٣٠٠٧، ٢٣٠٠٧) والترمذي(٢٦٢١) ،

والنسائي (٤٦٣ )، وابن ماجة (١٠٧٩ )، وابن حبان (٤٥٤ ) وصححه الألباني.

١٦٨ - صحيح : رواه ابن ماجة(١٠٨٠ )وصححه الألباني في "صحيح الجامع"(٥٣٨٨)، و "صحيح الترغيب "(٥٦٧).

الْغَيْمِ، فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَدْ كَفَرَ".

وعنَ زيد بن ثابت –رضي الله عنه ، قال ، قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « إِنَّ أَوَّلَ مَا يُرْفَعُ مِنَ النَّاسِ الْأَمَانَةُ، وَآخِرُ مَا يَبْقَى الصَّلَاةُ، وَرُبَّ مُصَلِّ لَا خَلاقَ لهُ عِنْدَ الله تَعَالَى » . "١٧

وعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ،قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :" لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُروةً عُروةً تَشبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيها، فَأَوَّلُهُنَّ نَقْضاً: الحُكُمُ ، وآخِرُهُنَّ: الصَّلاةُ".

وجاء في الحديث "إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن تقبلت منه صلاته تقبل منه سائر عمله ، وإن ردت عليه صلاته رد عليه سائر عمله" مجمع الزوائد "

فصلاتنا آخر ديننا ، وهي أول ما نسأل عنه غدًا من أعمالنا يوم القيامة ، فليس بعد ذهاب الصلاة إسلام ولا دين ، إذا صارت الصلاة آخر ما يذهب من الإسلام . هذا كله كلام أحمد.

والصلاة أول فروض الإسلام ،وهي آخر ما يفقد من الدين ،فهي أول الإسلام وآخره ، فإذا ذهب أوله وآخره ، فقد ذهب جميعه، وكل شيء

<sup>179 -</sup> صحيح: رواه ابن حبان(١٤٦٣) قال الألباني: صحيح؛ دون جملة التبكير؛ فهي موقوفة - "الإرواء" (١/ ٢٧٦).

١٧٠ - حسن : رواه الحكيم عن زيد بن ثابت، وحسنه الألباني في "صحيح الجامع" (٢٥٧٥).
 و"الروض النضير" ( ٧٢٧).

۱۷۱ - صحيح: رواه أحمد في " المسند" (٢٢١٦٠ )، وابن حبان (٦٧١٥ )، وصححه الألباني في ((التعليق الرغيب)) (١/ ١٩٧).

ذهب أوله وآخره فقد ذهب جميعه. قال الإمام أحمد: كل شيء يذهب آخره فقد ذهب جميعه، فإذا ذهبت صلاة المرء ذهب دينه . ١٧٢

وعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ: أَكُنْتُمْ تَعُدُّونَ النَّنْبَ فِيكُمْ شِرْكًا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: وَسُئِلَ مَا بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ قَالَ: تَرْكُ الصَّلَاةِ ".

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ العُقَيْلِيِّ، قَالَ: «كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ».".

وبوب أبو عوانة في " مستخرجه " باب بعنوان :بَيَانُ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ

، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْإِيمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ، وَأَنَّ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَدْ كَفَرَ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا أَعْلَى الْأَعْمَالِ ؛ إِذْ تَارِكُهَا يَصِيرُ بِتَرْكِهَا كَافِرًا". (١٧٥

وعَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَيِي وَائِلٍ قَالَ: " قَوْمٌ يَسْأَلُونِي عَنِ السُّنَّةِ،؟ فَقَرَأَ: :﴿ لَمْ يَكُنِ النَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴾ [البينة: ١] حَتَّى بَلَغَ :

﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا

١٧٢ - "الصلاة وحكم تاركها" للإمام ابن القيم (ص: ٩).

<sup>1&</sup>lt;sup>۷۳</sup> - إسناده حسن: رواه المروزي في " تعظيم قدر الصلاة "(٩٤٧)ط. دار العقيدة - مصر - لطبعة الأولى -تحقيق -أحمد أبو المجد".

۱۷۴ - صحيح موقوف :رواه الترمذي(٢٦٢٢ )، والحاكم ،و "المشكاة"(٥٧٩ -[١٦])، والحاكم والمروزي في تعظيم قدر الصلاة"(٩٤٨ )وصححه الألباني.

۱۷۰ - مستخرج أبي عوانة" فوق حديث رقم(۱۷۱).

الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴾ [البينة: ٥] قَرَأَهَا وَهُوَ يُعَرِّضُ بِالْمُرْجِئَةِ . 1٧٦ ورُوِيَ عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَجَابِرٍ ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنهم تَكْفِيرُ تَارِكِ الصَّلَاةِ ،قَالُوا مَنْ لَمْ يصل فهو كافر، وَعَنْ عُمرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ ،قَالَ: لَاحَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ . وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ نَمَنْ لَمْ يُصَلِّ فَلَا دِينَ لَهُ .

وَعَنِ الْحَسَنِ: بَلَغَنِي أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَقُولُونَ: «بَيْنَ الْعَبْدِ، وَبَيْنَ أَنْ يُشْرِكَ فَيَكُفُرَ أَنْ يَدَعَ الصَّلَاةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ» وَبِهِ قَالَ مِنَ التَّابِعِينَ: مُجَاهِدٌ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَالْقَاسِمُ بْنُ مُخَيْمِرَةً. وَمِنَ الْفُقَهَاءِ: مَالِكُ،

وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالْشَّافِعِيُّ، وَشَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّخِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو

۱۷۲ - تعظیم قدر الصلاة"(۳).

۱۷۷ -" التمهيد" لابن عبد البر "(٤/٢٢٥)ط. وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب.

ثَوْرٍ، وَأَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَامٍ ١٧٨ وعَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِي، قَالَ: «تَرْكُ الصَّلَاةِ كُفْرٌ لَا يُخْتَلَفُ فِيهِ».

أمة مُحَدِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلون جميعًا: ما جاء من معرفة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأمته ممن أتوا بعده بأثر الوضوء والسجود:

وهل يغيب عنا أيضًا أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لا يوجد أحد من أمته - أمة الإجابة - إلا وهو صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعرفهم بآثارهم ، غر محجلين من أثر الوضوء والسجود ، عَنْ أَيِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَتَى الْمَقْبُرةَ ، فَقَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْهُ دَارَ قَوْمٍ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى الْمَقْبُرة ، فَقَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْهُ دَارَ قَوْمٍ مُوْمِنِينَ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ ، وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا » ، قَالُوا: مُؤمِنِينَ ، وَإِنَّا اللهِ عَالَ اللهِ قَالَ: «أَنَّمُ أَصْحَابِي وَإِخْوَانَنَا اللّذِينَ لَمْ يَأْتُوا مُؤمِنِينَ ، فَقَالُوا: كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ ؟ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ: «أَنَّمُ أَصْحَابِي وَإِخْوَانُنَا اللّذِينَ لَمْ يَأْتُوا «أَنَّهُ أَصْحَابِي وَإِخْوَانُنَا اللّذِينَ لَمْ يَأْتُوا مُخَوَانَك ؟ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ: «أَنَّمُ أَصْحَابِي وَإِخْوَانُنَا اللهِ فَقَالَ: عَلْ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهُمْ بُهُم إَلَا يَعْرِفُ خَيْلًا عُرُّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهُمْ بُهُم إِلَا يَعْرِفُ خَيْلًا عُرُّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ طَهْرَيْ عَيْلٍ دُهُمْ بَهُم إِلَا يَعْرِفُ خَيْلُ عُرُّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ طَهْرَيْ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُعْوفُ اللهِ اللهُ لَيُذَادَنَ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُعْقَالُ: إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ ، فَأَقُولُ: " سُحْقًا سُحْقًا سُحْقًا اللهِ عَلَى الْحَوْضِ أَلَا هَلُهُ وَيُعْ الْمَالُ أَنْوَلِهُ اللّهُ اللهُ اللهُ لَيُذَادُ وَا بَعْدَكَ ، فَأَقُولُ: " سُحْقًا سُحْقًا سُحْقًا اللهُ ا

 $<sup>^{1</sup>VA}$  -" شرح أصول الاعتقاد"للالكائي(1007)(1007)(1007)ط.الثامنة - دار طيبة - السعودية.

١٧٩ - " تعظيم قدر الصلاة " للمروزي (٩٧٨).

۱۸۰ ،

وعَنْ نُعَيْمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ، أَنَّهُ رَأَى أَبًا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ وَجُمَهُ وَيَدَيْهِ حَتَّى رَفَعَ إِلَى فَغَسَلَ وَجُمَهُ وَيَدَيْهِ حَتَّى رَفَعَ إِلَى السَّاقَيْنِ، ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ: «إِنَّ أُمَّتِي السَّاقَيْنِ، ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ: «إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُرُّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثْرِ الْوُضُوءِ ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ عُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ».

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ الْمَازِنِيِّ رضي الله عنه ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " مَا مِنْ أُمَّتِي مِنْ أَحَدٍ إِلَّا أَنَا أَعْرِفُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " قَالُوا: وَكَيْفَ تَعْرِفُهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ فِي كَثْرَةِ الْخَلَائِقِ؟ قَالَ: " أَرَأَيْتَ لَوْ دَخَلْتَ صَبْرَةً فِهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ فِي كَثْرَةِ الْخَلَائِقِ؟ قَالَ: " أَرَأَيْتَ لَوْ دَخَلْتَ صَبْرَةً فِيهَا خَيْلٌ دُهُمْ بُهُمْ، وَفِيهَا فَرَسٌ أَغَرُّ مُحَجَّلُ، أَمَا كُنْتَ تَعْرِفُهُ مِنْهَا؟ " صَبْرَةً فِيهَا خَيْلٌ دُهُمْ بُهُمْ، وَفِيهَا فَرَسٌ أَغَرُّ مِنَ السُّجُودِ، مُحَجَّلُونَ مِنَ الْوُصُوءِ قَالَ: " فَإِنَّ أُمَّتِي يَوْمَئِذٍ غُرُّ مِنَ السُّجُودِ، مُحَجَّلُونَ مِنَ الْوُصُوءِ " ١٨٢

ورواه الترمذي بلفظ: «أُمَّتِي يَوْمَ القِيَامَةِ غُرُّ مِنَ السُّجُودِ، مُحَجَّلُونَ مِنَ الوُضُوءِ».

۱۸۰ - مسلم ۳۹ - (۲٤۹) ، وأحمد(۷۹۹۳)، وابن ماجة (۲۳۰٦)، وابن حبان(۱۰٤٦).

۱۸۱ - البخاري(۱۳٦)، ومسلم ۳۵ - (۲٤٦) ، وأحمد (۹۱۹۵).

<sup>1^^\</sup> صحيح: رواه أحمد في "المسند" (١٧٦٩٣) وقال شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم، والترمذي (٢٠٨)، والأحاديث المختارة (٩٦)، والبيهقي في "الشعب "(٢٤٨٩)، والطبراني في "الأوسط" (٤)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (١٣٩٧)، و "السلسلة الصحيحة "(١٠٣٠).

وعَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو الدَّرْدَاءِ وَهُوَ مُغْضَبٌ، فَقُلْتُ: مَا أَعْضِبَكَ؟ فَقُلْتُ: مَا أَعْضِبَكَ؟ فَقَالَ: «وَاللَّهِ مَا أَعْرِفُ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا إِلَّا أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ جَمِيعًا».

وفي روَّاية : «مَا أَعْرِفُ مِنْ أَمْرِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الصَّلَاةَ» ١٨٤

## ثانيًا: ارتباط الصلاة بالإيمان:

قال تعالى : ﴿ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ (٣١) ﴾ [ إبراهيم: ٣١] وقال تعالى : ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقْيَمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الرَّكَةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (٥٥) وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِرْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ (٥٦) ﴾ [ المائدة: ٥٦]

وقال تعالى :﴿ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارِكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (٩٢) ﴾ [ الأنعام:٩٢]

وقال تعالى :﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (١٨)﴾ [ التوبة:١٨]

وقوله تعالى :﴿ الْمِ (١) ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (٢) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا يُؤْمِنُونَ بِمَا يُؤْمِنُونَ بِمَا يُؤْمِنُونَ بِمَا

۱۸۳ - البخاري(۲۵۰)، وأحمد(۲۱۷۰).

۱۸٤ - رواه أحمد (۲۷٥٠١).

أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (٤) أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٥) ﴾ [ البقرة:١-٥] وقال تعالى : ﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ مَنْ اللَّهِ فَوْ الْيَقُومِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّائِلِينَ وَفِي الرِقَابِ وَأَقَامَ هُونِي الْقُرْبَى وَالْيَعْلَمِ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَقُونَ (١٧٧) ﴾ والضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَقُونَ (١٧٧) ﴾ والضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَقُونَ (١٧٧٧) ﴾ [ البقرة: ١٧٧١]

والآيات في ارتباط الصلاة بالإيمان كثيرة .

وعَنِ البَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ سِتَّة عَشَرَ شَهْرًا، أَوْ سَبْعَة عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ البَيْتِ، وَأَنَّهُ صَلَّى، أَوْ صَلَّاهَا، صَلاَة العَصْرِ وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ» قِبْلَتُهُ قِبَلَ البَيْتِ، وَأَنَّهُ صَلَّى مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ المَسْجِدِ وَهُمْ رَاكِعُونَ، قَالَ: فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ صَلَّى مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ المَسْجِدِ وَهُمْ رَاكِعُونَ، قَالَ: فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ صَلَّى مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ مَكَّةً، فَدَارُوا كَمَا أَشْهُدُ بِاللَّهِ، لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ مَكَّةً، فَدَارُوا كَمَا أَشْهُدُ بِاللَّهِ، لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ مَكَّةً، فَدَارُوا كَمَا أَشْهُ فِيهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ البَيْتِ رِجَالٌ هُمُ قِبَلَ البَيْتِ رَجَالٌ الله فَيْفِي وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهُ فَيُلُولُ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهُ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾.

۱۸۰ - البخاري(٤٠)، ومسلم ۱۱ - (٥٢٥)، وأحمد(١٨٧٠٧)، والترمذي (٢٩٦٢)، والنرمذي (٢٩٦٢)، والنسائي (٤٨٩)، وابن حبان (٢٧١٦).

وعَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ: «بَيْنَ الْعَبْد، وَبَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ الصَّلَاةُ ، فَإِذَا تَرَكَهَا فَقَدْ أَشْرَكَ» ". ١٨٦٠

وعَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ أَبِي الْحَجَّاجِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَمَ ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا كَانَ يُفَرِقُ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ عِنْدَكُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ».

وبوب الإمام البخاري -رحمه الله- باب بعنوان : قَوْلِ اللّهِ تَعَالَى: ﴿ مُنيبِينَ الْمُسْرِكِينَ ﴾ [الروم: ٣١] فيه : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنها ، قَالَ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ القَيْسِ عَلَى فيه : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنها ، قَالَ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ القَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَامَّ ، فَقَالُوا: إِنَّا مِنْ هَذَا الحَيِّ مِنْ رَبِيعَةَ وَلَسْنَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الحَرَامِ، فَمُرْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذْهُ عَنْكَ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا، فَقَالَ: " آمُرُكُمْ بِأَرْبَعِ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، الإِيمَانِ بِاللّهِ، ثُمَّ فَسَّرَهَا لَهُمْ: شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَأَنِي رَسُولُ اللّهِ، وَإِقَامُ الصَّلاَةِ، وَإِينَاءُ الزَّكَاةِ، وَأَنْ تَوَلَّوْ اللّهِ مَا غَنِمْ مَا غَنِمْتُمْ، وَأَنْهَى عَنْ: الدُّبَّاءِ وَالحَنْتُم وَاللّهَيْرِ وَالنَّقِيرِ ". أَمُرَكُمْ مَا غَنِمْتُمْ، وَأَنْهَى عَنْ: الدُّبَّاءِ وَالحَنْتُم وَاللّهَيْرِ وَالنَّقِيرِ ". أَمُرُكُمْ مَا غَنِمْتُمْ، وَأَنْهَى عَنْ: الدُّبَّاءِ وَالحَنْتُم وَاللّهَيْرِ وَالنَّقِيرِ ". أَمُلَكُمْ مَن مَا غَنِمْتُمْ، وَأَنْهَى عَنْ: الدُّبَّاءِ وَالحَنْتُمْ وَاللّهَيْرِ وَالنَّقِيرِ ". أَمْ اللهُ عَنْهُ مُ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَأَنْهُ وَالْمَالَةُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةِ وَالْمَالَةُ وَالْمُ وَاللّهُ وَالْمَالُولُ اللّهُ وَالْمَالُولُ اللّهِ وَالْمَالَةُ وَالْمُنَاقِ وَالْمَالَةُ وَالْمُؤْفِي وَالْمُولُ اللّهِ وَالْمَالَةُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُنْ وَالْمُؤْفِي وَالْمَالُولُ اللّهُ وَالْمَالَةُ وَلَيْمُ وَالْمُؤْفِقُولُ اللّهُ وَالْمُؤْفِي وَالْمُؤْفِي اللللّهُ وَالْمُ وَالْمُؤْفِي اللّهُ وَالْمُؤْفِقُولُ اللّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللّهُ وَلَوْلَالَةً وَالْمُ وَالْمُؤْفِقُولُ اللّهُ وَالْمُؤْفِقُولُ وَالْمُؤْفِقُولُ وَالْمُؤْفِقُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْفُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولِ

الله الطبري والترهيب"( $^{1/7}$ )وعزاه لهبة الله الطبري بي" الترغيب والترهيب"( $^{1/7}$ )وعزاه لهبة الله الطبري بسند صحيح ، وصححه الألباني .

سرح أصول المروزي في " تعظيم قدر الصلاة"(۸۹۳)،واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد"(۱۰۳۸) (0.001)

وحسن إسناده الألباني في "صحيح الترغيب "(٢٢٧/١)

۱۸۸ - البخاري (۵۲۲ )واللفظ له ، ومسلم ۲۳ - (۱۷)، وأحمد(۲۰۲۰)، وأبو داود "(۳۲۹) ، والترمذي (۲۰۲۱)، والنسائي (۵۰۳۱ )،وابن حبان(۱۵۷).

وقال ابن بطال: قرن الله التُّقى ونفى الإشراك به تعالى بإقامة الصلاة، فهى أعظم دعائم الإسلام بعد التوحيد، وأقرب الوسائل إلى الله تعالى، ومفهوم هذه الآية يدل أنه من لم يقم الصلاة فهو مشرك، ولذلك قال عمر: ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة.

ويقول الراوي: أمرهم بالإيمان بالله ، وعلى أن يراد بالأمر الشأن يكون المراد معنى اللفظ ومؤدّاه وعلى هذا الفصل بمعنى الفاصل أي مرنا بأمر فاصل جامع قاطع ، كما في قوله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (قل آمنت بالله ثم استقم) فالمأمور هاهنا أمر واحد وهو الإيمان والأركان الخمسة كالتفسير للإيمان بدلالة قوله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أتدرون ما الإيمان بالله وحده ثم بينه بما قال فإن قيل: على هذا في قول الراوي إشكالان.

أحدهما : أن المأمور واحد ، وقد قال أربع.

وثانيها: أن الأركان خمسة وقد ذكر أربعًا.

والجواب عن الأول: أنه جعل الإيمان أربعًا باعتبار أجزائه المفصلة ، وعن الثاني أن من عادة البلغاء أن الكلام إذا كان منصوبًا بالغرض من الأغراض جعلوا سياقه له وتوجهه إليه كأن ما سواه مرفوض مطروح ومنه قوله تعالى: ﴿ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ ﴾ [يس: ١٤] أي فعززناهما ترك المنصوب وأتى بالجار والمجرور لأن الكلام لم يكن مسوقًا له، فهاهنا لما لم يكن الغرض في الإيراد ذكر الشهادتين لأن القوم كانوا مؤمنين مقرين بكلمتي الشهادة بدليل قولهم الله ورسوله أعلم. وترحب النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - بهم ولكن كانوا يظنون أن الإيمان مقصور عليها وإنها كافيتان لهم، وكان الأمر في صدر

 $<sup>^{1 \</sup>wedge 9}$  - "شرح صحیح البخاری" لابن بطال (۲/۱۰۲)دار النشر: مکتبة الرشد - الریاض.

الإسلام كذلك لم يجعله الراوي من الأوامر وقصد به أنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نبهم على موجب توهمهم

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ المروزي –رحمه الله- : وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ :﴿ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ﴾ [الحجرات: ٧] قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لَمَّا كَانَتِ الْمَعَاصِي بَعْضُهَا كُفْرًا وَبَعْضُهَا لَيْسَ بِكُفْرٍ، فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَجَعَلَهَا ثَلَاثَةَ أَنْوَاع، نَوْعٌ مِنْهَا كُفْرٌ، وَنَوْعٌ فِسْقٌ وَلَيْسَ بِكُفْرٍ، وَنَوْعٌ عِصْيَانٌ وَلَيْسَ بِكُفْرِ وَلَا فُسُوِّقٍ، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ كَرَّهَهَا كُلُّهَا إِلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلَمَّا كَانَتِ الطَّاعَاتُ كُلُّهَا دَاخِلَةً فِي الْإِيمَانِ، وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْهَا خَارجًا مِنْهُ، لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا فَيَقُولُ: حَبَّبَ الْإِيمَانَ وَالْفَرَائِضَ وَسَائِرَ الطَّاعَاتِ، بَلْ أَجْمَلَ ذَلِكَ فَقَالَ: ﴿ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ ﴾ [الحجرات: ٧] فَدَخَلَ فِي ذَلِكَ جَمِيعُ الطَّاعَاتِ، لِأَنَّهُ قَدْ حَبَّبَ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ وَسَائِرَ الطَّاعَاتِ، حُبَّ تَدَيُّن لِأَنَّ اللَّهَ أَخْبَرَ أَنَّهُ حَبَّبَ ذَلِكَ إِلَيْهِمْ، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِهِمْ لِقَوْلِهِ : ﴿ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ ﴾ [الحجرات: ٧] ، وَيَكْرَهُونَ جَمِيعَ الْمَعَاصِي مِنْهَا، وَالْفُسُوقَ وَسَائِرَ الْمَعَاصِي كَرَاهَةَ تَدَيُّن، لِأَنَّ اللَّهَ أَخْبَرَ أَنَّهُ كَرَّهَ ذَلِكَ إِلَيْهُمْ لِقَوْلِهِ: ﴿وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ﴾ [الحجرات: ٧] وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ، وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ، فَهُوَ مُؤْمِنٌ» <sup>١٩١</sup>لِأَنَّ اللَّهَ حَبَّبُ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ الْحَسَنَاتِ،

۱۹۰ - "إرشاد الساري" شرح صحيح البخاري للقسطلاني. (۲۹٥/۱۰)المطبعة الكبرى الأميرية - مصر -الطبعة السابعة .

۱۹۱ – صحيح: رواه أحمد(۱۱٤) وصححه شعيب الأرنؤوط.،والترمذي(۲۱٦٥)،وابن حبان(٤٥٧٦)وصححه الألباني في "الصحيحة" (٤٣٠) و ١١١٦).

وَكَرَّهَ إِلَيْهِمُ السَّيِّئَاتِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: قَدْ ذَكَرْنَا بَعْضَ مَا حَضَرَنَا مِنَ الْآياتِ الْمُنَزَّ لَاتِ الدَّالَّاتِ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ وَسَائِرَ الطَّاعَاتِ كُلَّهَا إِيمَانُ وَإِسْلَامٌ وَدِينُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَمْسَكْنَا عَنْ كَبِيرٍ مِنْهَا اخْتِصَارًا، وَكَرَاهَةً لِلتَّطْوِيلِ، وَدِينُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَمْسَكْنَا عَنْ كَبِيرٍ مِنْهَا اخْتِصَارًا، وَكَرَاهَةً لِلتَّطْوِيلِ، وَاسْتَغْنَيْنَا بِمَا ذَكَرْنَاهُ عَمَّا لَمْ نَذُكُرُهُ، ثُمَّ نَبْنِي الْآنَ بِذِكْرِ الْأَخْبَارِ الْمَرْوِيَّةِ عَنِ وَاسْتَغْنَيْنَا بِمَا ذَكَرْنَاهُ عَمَّا لَمْ نَذُكُرُهُ، ثُمَّ نَبْنِي الْآنَ بِذِكْرِ الْأَخْبَارِ الْمَرُويَّةِ عَنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، الدَّالَّةِ عَلَى مِثْلِ مَا ذَلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، الدَّالَةِ عَلَى مِثْلِ مَا ذَلَّ عَلَيْهِ كِتَابُ اللَّهِ . ١٩٠٠

## وما جاء من ارتباط الصلاة بالإيمان في الشرائع والأمم السابقة :

قال تعالى :﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ (٨٧) [يونس:٨٧]

## ثالثًا: ارتباط الصلاة بمرتبة الإحسان:

لقوله تعالى :﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ (١١٤) وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (١١٥) ﴾ [ هود:١١٤-١١٥]

ولقوله تعالى:﴿ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ (١٧٠) ﴾ [ الأعراف:١٧٠]

ولقوله تعالى :﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (٦٩) ﴾ [ العنكبوت :٦٩]

۱۹۲ - " تعظيم قدر الصلاة "للإمام المروزي -رحمه الله -(ص: ۲۰٦)ط: دار العقيدة- مص.

ولقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَعْرِبِ وَلَكِنَّ الْبُرِّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَاءِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَآتَى الرَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّارَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (١٧٧) ﴾ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (١٧٧) ﴾ [البقرة: ١٧٧٨]

وعَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ مُرَّةَ الْجُهَنِيَّ رضي الله عنه ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ شَهِدْتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، وَصَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَأَذَّيْتُ الطَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَأَدَّيْتُ الرَّكَاةَ، وَصُمْتُ رَمَضَانَ، وَقُمْتُهُ، فَمِمَّنْ أَنَا ؟، قَالَ: "مِنَ الصِّدِيقِينَ وَالشُّهَذَاءِ".

## (٢٨) من أجلها : شُرع الجهاد في سبيل الله للحفاظ على مآذن ومنابر التوحيد :

لقوله تعالى : ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (٣٩) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذُكّرُ فِيهَا اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذُكّرُ فِيهَا اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ وَبَيَعٌ وَلِيَعٌ وَمِيكَ عَزِيزٌ (٤٠) ﴾ [الحج: الشّمُ اللّهِ كَذِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (٤٠) ﴾ [الحج: ٤٠-٣٩].

 $<sup>^{197}</sup>$  -صحيح : رواه أحمد $(7717)^{197}$  وابن خزيمة $(7717)^{197}$  وابن حبان $(7717)^{197}$  وصححه الألباني في «التعليق الرغيب»  $(7/7)^{197}$ .

ويقول الإمام السعدي —رحمه الله- في تفسيره: كان المسلمون في أول الإسلام ممنوعين من قتال الكفار، ومأمورين بالصبر عليهم، لحكمة إلهية، فلما هاجروا إلى المدينة، وأوذوا، وحصل لهم منعة وقوة، أذن لهم بالقتال،: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ ﴾ يفهم منه أنهم كانوا قبل ممنوعين، فأذن الله لهم بقتال الذين يقاتلون، وإنما أذن لهم، لأنهم ظلموا، بمنعهم من دينهم، وأذيتهم عليه، واخراجهم من ديارهم.

﴿ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ فليستنصروه، وليستعينوا به، ثم ذكر صفة طلمهم فقال: ﴿ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ ﴾ أي: ألجئوا إلى الحروج بالأذية والفتنة ﴿ بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا ﴾ أن ذنبهم الذي نقم منهم أعداؤهم ﴿ أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللّهُ ﴾ أي: إلا أنهم وحدوا الله، وعبدوه مخلصين له الدين، فإن كان هذا ذنبًا، فهو ذنبهم كقوله تعالى: ﴿ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (٨) ﴾ [البروج: ٨].

وهذا يدل على حكمة الجهاد، وأن المقصود منه إقامة دين الله، وذب الكفار المؤذين للمؤمنين، البادئين لهم بالاعتداء، عن ظلمهم واعتدائهم، والتمكن من عبادة الله، وإقامة الشرائع الظاهرة، ولهذا قال: ﴿لَوْلَا دَفْعُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ﴾ فيدفع الله بالمجاهدين في سبيله ضرر الكافرين. ، فلولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لاستولى الكفار على المسلمين، فخربوا معابدهم، وفتنوهم عن دينهم، فدل هذا، أن الجهاد مشروع، لأجل دفع الصائل والمؤذي، ومقصود لغيره، ودل ذلك على أن البلدان التي حصلت فيها الطمأنينة بعبادة الله، وعمرت مساجدها، وأقيمت فيها شعائر الدين كلها، من فضائل المجاهدين وببركتهم، دفع الله عنها الكافرين، قال الله تعالى: ﴿ وَلَوْلَا

دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ (٢٥١) ﴾ [البقرة: ٢٥١].

# (٢٩) ولأهميتها : خص الله نبيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأمته أن جعل لهم الأرض مسجدًا وطهورًا :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنها ، قَالَ: : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَعْطِيتُ خَسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَعْطِيتُ خَسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ ، وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا ، وَأَيُمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ ، وَأُحِلَّتْ لِي الغَنَائِمُ ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً ، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ " . أُوكَنَ اللهِ عَنْهُ وَسَلَّمَ ، قَالَ: وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: " فُضِّلْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، وَأُرْسِلْتُ إِلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، وَأُرْسِلْتُ إِلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، وَأُرْسِلْتُ إِلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَخُعِلَتْ لِيَ الْفَلْقَ كَافَةً ، وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ ".

وعَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ: جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ، وَجُعِلَتْ لَنَا

 $<sup>^{194}</sup>$  – البخاري(٤٣٨)، ومسلم  $^{99}$  – (٢١٥)، وأحمد (٤٣٦٤)، والنسائي (٤٣٢)، وابن حبان (٦٣٩٨).

۱۹۰ - مسلم ٥ - (۲۳)، والترمذي (٥ - (۲۳)).

الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا، إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ " وَذَكَرَ خَصْلَةً أُخْرَى. 197

وفي رواية وفيه ذكر الخصلة الثالثة :" «وَأُعْطِيتُ هَذِهِ الْآيَاتِ مِنْ آخِرِ الْبَقَرَةِ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ، لَمْ يُعْطَهَا نَبِيٌّ قَبْلِي».

۱۹۲ - مسلم ٤ - (۲۲٥).

۱۹۷ - صحيح: رواه أحمد(۲۳۲٥۱)، وابن خزيمة (۲٦٤)، وابن حبان (۱٦٩٧) وصححه الألباني.

## الفصل السادس

## ما جاء من بيان فضل المساجد وَبِنَائِهَا وعمارتها

لقوله تعالى :﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذُكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (٣٦) رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ (٣٧) لِيَجْزِيهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣٨)

## المساجد أحب البلاد إلى الله تعالى:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: «أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا» ١٩٨ «أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا» ١٩٨

## فضل وثواب الله ببناء بيتًا في الجنة لمن بني لله مسجدًا:

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ: " مَنْ بَنَى مَسْجِدًا – قَالَ بُكَيْرٌ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ - بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الجُنَّةِ " ١٩٩

۱۹۸ - مسلم۲۸۸ - (۲۷۱)، وابن خزیمة (۱۲۹۳) ، وابن حبان (۲۲۰ ).

۱۹۹ - البخاري(٤٥٠)، ومسلم٢٤ - (٥٣٣)، وأحمد(٢٠٥)، والترمذي(٣١٨)، وابن ماجة(٧٣٦)، وابن حبان(٢٠٩).

وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: "مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ، أَوْ أَصْغَرَ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ" .

# ما جاء من مشاركته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العملية في بناء المساجد: مشاركته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبل مبعثه لبناء بيت الله الحرام:

عَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ رضي الله عنها ، «أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ الحِجَارَةَ لِلْكَعْبَةِ وَعَلَيْهِ إِزَارُهُ»، فَقَالَ لَهُ العَبَّاسُ عَمُّهُ: يَا ابْنَ أَخِي، لَوْ حَلَلْتَ إِزَارِكَ فَجَعَلْتَ عَلَى مَنْكِبَيْكَ دُونَ الحِجَارَةِ، قَالَ: «فَحَلَّهُ فَجَعَلْتَ عَلَى مَنْكِبَيْكَ دُونَ الحِجَارَةِ، قَالَ: «فَحَلَّهُ فَجَعَلْتُ عَلَى مَنْكِبَيْكَ دُونَ الحِجَارَةِ، قَالَ: «فَحَلَّهُ فَجَعَلْتَ عَلَيْهِ، فَمَا رُئِيَ بَعْدَ ذَلِكَ عُرْيَانًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » . أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَسَلَّمَ » . أَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

## بناؤه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمسجده بالمدينة :

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه ، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَّدِينَةَ فَنَزَلَ أَعْلَى المَدِينَةِ فِي حَيٍّ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَأَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى بَنِي النَّجَّارِ، فَجَاءُوا مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ كَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَأَبُو بَنِي النَّجَّارِ حَوْلُهُ حَتَّى أَلْقَى بِفِنَاءِ أَبِي أَيُّوبَ، وَكَانَ يُحِبُّ وَأَبُو بَكْرِ رِدْفُهُ وَمَلَأُ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلُهُ حَتَّى أَلْقَى بِفِنَاءِ أَبِي أَيُّوبَ، وَكَانَ يُحِبُ

<sup>··· -</sup> رواه ابن ماجة (٧٣٨)وقال شعيب الألرنؤوط: إسناده صحيح ، وابنخزيمة "(١٢٩٢) وصححه الألباني .

۲۰۱ - البخاري ( ۳۶۶) ، ومسلم ۷۷ - (۳٤٠)، وأحمد (۱٥٠٦٨)، وابن حبان (۲۰۰۱).

وفي رواية :"فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْنِيهِ وَهُمْ يُنَاوِلُونَهُ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْنِيهِ وَهُمْ يُنَاوِلُونَهُ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ وَالْمُهَاجِرَهْ" قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ الْمُسْجِدَ حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ .

وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: "أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبِنَاءِ المَسَاجِدِ فِي الدُّورِ، وَأَنْ تُنَطَّفَ، وَتُطَيَّبَ". أَنْ

وفي رواية :"أَمَرَ بِالْمَسَاجِدِ أَنْ تُبْنَى فِي الدُّورِ، وَأَنْ تُطَهَّرَ وَتُطَيَّبَ".

۲۰۲ - البخاري(۲۲۸)، ومسلم۹ - (۲۲۵)،وأحمد(۱۳۲۰۸)،وأبوداود(۲۵۳)

<sup>،</sup>والترمذي (۲۰۲)، والنسائي (۷۰۲)، وابن حبان (۲۳۲۸).

 $<sup>^{7.7}</sup>$  – صحيح : رواه ابن ماجة (٧٤٢) وصححه الألباني .

۱۰۰ - رواه أحمد(۲٦٣٨٦)، وأبو داود(٥٥٥)، والترمذي (٩٤)، وابن حبان (١٦٣٤) وصححه الألباني.

٠٠٠ - صحيح: رواه ابن ماجة (٧٥٨، ٢٥٩)وصححه الألباني .

اعتناء النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالصلاة على من مات يقم المسجد :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلًا أَسْوَدَ أَوِ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَ يَقُمُّ المَّسْجِدَ فَمَاتَ، فَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ، فَقَالُوا: مَاتَ، قَالَ: «أَفَلاَ كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ ، دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ – أَوْ قَالَ قَبْرِهَا – فَأَتَى قَبْرَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا» .

### ما جاء من بيان أفضل المساجد:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: " لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ : المَسْجِدِ الحَرَامِ ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى " . ٢٠٧

وَفِي هَذَا الْحَدِٰيثِ: فَضِيلَةُ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ وَمَزِيَّتُهَا عَلَى غَيْرِهَا ، لِكَوْنِهَا مَسَاجِدَ الْأَنْبِيَاءِ ، وَلِأَنَّ الْأَوَّلَ قِبْلَةُ النَّاسِ وَإِلَيْهِ حَجُّهُمْ ، وَالثَّانِي كَانَ قِبْلَةَ الْأُمَمِ السالفه ، وَالثَّالِث أسس على التقوى .^

۲۰۰ - البخاري(٤٥٨) ،ومسلم ۷۱ - (٩٥٦)،وأحمد(٩٠٣٧)،وأبو داود(٣٢٠٣)،وابن ماجة(١٥٢٧)،وابن حبان(٣٠٨٦).

۱۱۸ - البخاري(۱۱۸۹)، ومسلم) ۱۱۱ - (۱۳۹۷)، وأحمد(۷۷۳۱)، وأبو داود(۲۰۳۳)، وابن ماجة (۱۲۰۳)، والنسائي (۷۰۰)، وابن حبان (۱۲۱۷).

۲۰۸ - "فتح الباري شرح صحيح البخاري" لابن حجر (۲٥/۳)ط:دار التقوى - مصر.

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : «صَلاَةٌ فِيمَا سِوَاهُ، إِلَّا المَسْجِدَ الْحَرَامَ». أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلَّا المَسْجِدَ الْحَرَامَ».

وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ رضي الله عنها ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «صَلَاةٌ فِيمَا سِوَاهُ ، إِلّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «صَلَاةٌ فِيمَا سِوَاهُ ، إِلّا الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ»

وعَنْ أَبِي ذَرِّ رضي الله عنه ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّلَ؟ ، قَالَ: «ثُمَّ المَسْجِدُ الحَرَامُ».، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟، ، قَالَ: «ثُمَّ المَسْجِدُ الأَقْصَى»، قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: " أَرْبَعُونَ، ثُمَّ قَالَ: حَيْثُمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلاَةُ فَصَلِ ، وَالأَرْضُ لَكَ مَسْجِدٌ " ٢١١

وَقَدْ أَشْكَلَ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى مَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْمُرَادَ بِهِ فَقَالَ: مَعْلُومٌ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ هُوَ الَّذِي بَنَى الْمَسْجِدَ الْأَقْصَى، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ إِبْرَاهِيمَ أَكْثَرُ مِنْ أَلْفِ عَامٍ، وَهَذَا مِنْ جَمْلِ هَذَا الْقَائِلِ، فَإِنَّ سُلَيْمَانَ إِنَّمَاكَانَ لَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ أَلْفِ عَامٍ، وَهَذَا مِنْ جَمْلِ هَذَا الْقَائِلِ، فَإِنَّ سُلَيْمَانَ إِنَّمَاكَانَ لَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى تَجْدِيدُهُ لَا تَأْسِيسُهُ، وَالَّذِي أَسَّسَهُ هُوَ يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَاللَّهِمَا وَسَلَّمَ بَعْدَ بِنَاءِ إِبْرَاهِيمَ الْكَعْبَةَ عَلَى اللهِ قَدَارِ. ٢١٢

۲۰۹ - البخاري (۱۱۹۰)، ومسلم ٥٠٥ - (۱۳۹٤)، وأحمد (۷۲۵۳)، والترمذي (۳۲۵) ، والنسائي (۲۸۹۹)، وابن ماجة (۱۲۶۹)، وابن حبان (۱۲۲۵).

۲۱۰ - رواه أحمد (۱۲۹۶)، وابن ماجة (۱٤٠٦).

۲۱۱ - البخاري(۳٤۲۵)، ومسلم ۱ - (۵۲۰)، وأحمد (۲۱۳۳۳)، والنسائي (۲۹۰)، وابن ماجة (۷۵۳)، وابن حبان (۷۹۸).

٢١٢ -" زاد المعاد"لابن القيم -رحمه الله -(٣١/١١)ط: المكتبة التوفيقية .

مسجد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو الذي أُسس على التقوى:

عَنْ حُمَيْدٍ الْخَرَّاطِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: مَرَّ بِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه ، قالَ: قُلْتُ لَهُ: كَيْفَ سَمِعْتَ اللهُ عَنْ يَذْكُرُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى؟ قَالَ: قَالَ أَبِي: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَسُلَّمَ فِي بَيْتِ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْمَسْجِدَيْنِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى؟ قَالَ: فَأَخَذَ كَفَّا مِنْ حَصْبَاءَ، فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ، ثُمَّ قَالَ: «هُوَ مَسْجِدُكُمْ هَذَا» لِمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، قَالَ: فَقُلْتُ: أَشْهَدُ أَنِي سَمِعْتُ أَبَاكَ هَكَذَا يَذُكُرُهُ . [17]

وعَنْ عَبْدِ اللّهِ بَّنِ عَمْرٍو، عَنِ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: " لَمَّا فَرَغَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ مِنْ بِنَاءِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، سَأَلَ اللّهَ ثَلَاثًا: حُكْمًا يُصَادِفُ حُكْمَهُ، وَمُلْكًا لَا يَبْغِي لَأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ، وَأَلّا يَأْتِي هَذَا الْمَسْجِدَ أَحَدٌ لَا يُرِيدُ كُمّهُ، وَمُلْكًا لَا يَبْغِي لَأَحَدٍ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيُومٍ وَلَدَتْهُ أُمّهُ " فَقَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ إِلّا الصَّلَاةَ فِيهِ، إِلّا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيُومٍ وَلَدَتْهُ أُمّهُ " فَقَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا اثْنَتَانِ فَقَدْ أُعْطِيَهُمَا، وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ أُعْطِيَ الثَّالِيَّةَ»

۲۱۳ - مسلم ۲۱۵ - (۱۳۹۸)، وأحمد (۱۱۱۸۷).

 $<sup>^{11}</sup>$  -رواه أحمد ( $^{11}$  ( $^{11}$  ) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح ، والنسائي ( $^{11}$  ) ، وابن ماجة ( $^{11}$  ) ، وابن حبان ( $^{11}$  ،  $^{11}$  ) وصححه الألباني في "التعليق الرغيب" ( $^{11}$  )  $^{11}$  .  $^{11}$ 

### فضل الصلاة في مسجد قباء:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ، مَاشِيًا وَرَاكِبًا» وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «يَفْعَلُهُ» .

وعن أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ الأَنْصَارِيَّ رضي الله عنه ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: "الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ كَعُمْرَةٍ ". ٢١٦

وعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ رضي الله عنه ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ خَرَجَ حَتَّى يَأْتِيَ هَذَا الْمَسْجِدَ - مَسْجِدَ قُبَاءَ - فَصَلَّى فِيهِ كَانَ لَهُ عَدْلَ عُمْرَةٍ" " . ٢١٧

## ما جاء من بيان فضل الْخُطَا إلى المساجد :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: "أَلَا أَدُلُكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ " قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: " إِسْبَاعُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ ، وَكَثْرُةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ،

زَكْعَتَيْنِ،،وأحمد(٥٣٢٩)،وأبو داود(٢٠٤٠)،والنسائي(٦٩٨)، وابن حبان(١٦١٨).

٢١٥ - البخاري(١١٩٣)، ومسلم) ٥١٦ - (١٣٩٩) وفيه : " فَيُصَلِّي فِيهِ

٢١٦ - رواه الترمذي (٣٢٤)، وابن ماجة (١٤١١) وصححه الألباني.

٢١٧ - رواه أحمد(١٥٩٨١)، والنسائي(٦٩٩)،وابن ماجة(١٤١٢) وصححه الألباني .

وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ". ٢١٨ وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مَنْ بُيُوتِ اللهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ ، كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً، وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «كُلُّ سُلاَمَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ ، كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ ، يَعْدِلُ بَيْنَ الاِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ ، وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا ، أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ ، وَالكَلِمَةُ الطَّيِبَةُ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلاَةِ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلاَةِ صَدَقَةٌ ، وَيُمِيطُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةً » . 

11.

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ الصَّنَامِحِيّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: "إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ فَتَمَضْمَضَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ فِيهِ، فَإِذَا اسْتَنْثَرَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ حَتَّى تَخْرُجَ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ حَتَّى مِنْ تَحْتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ حَتَّى مَنْ تَحْتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أَذُنَيْهِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ حَتَّى حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أَذُنَيْهِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ حَتَى حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أَذُنَيْهِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ حَتَى تَخْرُجَ مِنْ أَذُنَاهِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ حَتَى تَخْرُجَ مِنْ أَذُنَاهِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْفَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ حَتَى تَخْرُجَ مِنْ أَذُنَاهِ وَصَلَاتُهُ فَافِلَةً لَهُ" فَتَعَرْجَ مِنْ تَحْتِ أَطْفَارِ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ كَانَ مَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَصَلَاتُهُ فَافِلَةً لَهُ"

٢١٨ - مسلم ٤١ - (٢٥١)، وأحمد(٧٢٠٩)،والترمذي(٥٢)،والنسائي(١٤٣)،وابن

ماجة (۲۸)، وابن حبان (۱۰۳۸)

۱۹۹ - مسلم ۲۸۲ - (۲۲۲).

۲۲۰ - البخاري(۲۹۸۹)، ومسلم ۵۱ - (۱۰۰۹)، وأحمد (۸۱۸۳).

771

وعَنْ حُمْرَانَ، مَوْلَى عُثْمَانَ، قَالَ: أَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّاً ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ نَاسًا يَتَحَدَّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيثَ لَا أَدْرِي مَا هِيَ؟ إِلَّا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّاً هَكَذَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ وَسَلَّمَ تَوَضَّاً هَكَذَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْهِ، وَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً" . '٢٢٢

## ما جاء من فضل وثواب الأبعد إلى المسجد ممشى:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنها ، قالَ: خَلَتِ الْبِقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ، فَأَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَنْتَقِلُوا إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُمْ: «إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ»، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُمْ: «إِنَّهُ بَلغَنِي أَنَّكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ»، قَالُوا: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ أَرَدْنَا ذَلِكَ، فَقَالَ: «يَا بَنِي سَلِمَةَ دِيَارَكُمْ ثُكْتَبْ آثَارُكُمْ». آثَارُكُمْ ، دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ

وعَنْ أَبِيّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بَيْتُهُ أَقْصَى بَيْتٍ فِي الْمَدِينَةِ، فَكَانَ لَا تُخْطِئُهُ الصَّلَاةُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: فَتَوَجَّعْنَا لَهُ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا فُلَانُ لَوْ أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا يَقِيكَ مِنَ الرَّمْضَاءِ، وَيَقِيكَ مِنْ هَوَامِّ الْأَرْضِ، قَالَ: أَمَ وَاللهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ بَيْتِي مُطَنَّبُ

<sup>&</sup>lt;sup>۲۲۱</sup> - صحيح: رواه أحمد(۱۹۰۲۸)،والنسائي(۱۰۳)،وابن ماجة(۲۸۲)وصححه الألباني

۲۲۲ - مسلم ۸ - (۲۲۹).

۲۲۳ - مسلم ۲۸۰ - (۲۲۵).

بِبَيْتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: فَحَمَلْتُ بِهِ حِمْلًا حَتَّى أَتَيْتُ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْبَرْتُهُ، قَالَ: فَدَعَاهُ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَذَكَرَ لَهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لَكَ مَا الْحُتَسَنْتَ». 

113 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّ لَكَ مَا الْحَتَسَنْتَ». 
114 عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهُ الرَّجُلِ فِي الجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ، وَفِي سُوقِهِ، خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ: إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى المَسْجِدِ، لاَ يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلاَةُ ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً، إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، فَإِذَا صَلَّى، لَمْ تَزَلِ المَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ، مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، فَا ذَامَ فِي مُصَلَّاهُ: اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، وَلاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاَةَ ". ٢٠٥ وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللّهُ عَنْه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللّهُ عَنْه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَبْعُلُهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعِلُوهُ الصَّلاةِ وَعَلْمَ أَجْرًا مِنَ النَّذِي يُصَلِّيهَا ثُمَّ يَنَامُ» يَتَعْلَمُ اللهُ اللهِ عَلَى مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعْمَ الْهُ مِا الصَّلَةَ وَعَلْمَ أَجْرًا مِنَ النَّذِي يُصَلِّيهَا ثُمَّ يَنَامُ »

وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يُكَفِّرُ اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَزِيدُ بِهِ فِي الْحَسَنَاتِ؟» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: " إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى هَذِهِ الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، مَا مِنْكُمْ مِنْ رَجُلٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا فَيُصَلِّي مَعَ الْمُسْلِمِينَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِي الْمَجْلِسِ يَنْتَظِرُ

۲۲۶ - مسلم(۲۱۳)، وأحمد(۲۱۲۱۷)، وأبو داود(۷۵۷)، وابن ماجة (۷۸۳).

۲۲۰ - البخاري (٦٤٧)واللفظ له ،ومسلم٢٧٢ - (٦٤٩)،.

۲۲۲ - مسلم۷۷۲ - (۲۲۲).

الصَّلَاةَ الْأُخْرَى، إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، فَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاعْدِلُوا صُفُوفَكُمْ، وَأَقِيمُوهَا وَسُدُّوا الْفُرَجَ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي، فَإِذَا قَالَ: إِمَامُكُمُ اللَّهُ أَكْبَرُ، فَقُولُوا: اللَّهُ أَكْبَرُ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِنَّ خَيْرَ الصُّفُوفِ صُفُوفِ صَفُوفِ النِّيمَا اللَّهُ عَرْرُ الصَّفُوفِ صَفُوفِ النِّيمَاءِ الْمُؤَخَّرُ، وَشَرُّهَا اللَّهُ الْمُؤَخَّرُ، وَخَيْرُ صَفُوفِ النِّيمَاءِ الْمُؤَخَّرُ، وَشَرُّهَا الْمُؤَخَّرُ، وَخَيْرُ صَفُوفِ النِّيمَاءِ الْمُؤَخَّرُ، وَشَرُّهَا الْمُؤَخَّرُ، وَشَرُّهَا الْمُؤَخَّرُ، وَشَرُّهَا الْمُؤَخَّرُ، وَخَيْرُ صَفُوفِ النِّيمَاءِ الْمُؤَخَّرُ، وَشَرُّهَا الْمُؤَخَّرُ، وَخَيْرُ صَفُوفِ النِيمَاءِ الْمُؤَخَّرُ، وَشَرُّهَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولَ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ

## ما جاء من فضل الذكر وطلب العلم بالمسجد وانتظار الصلاة :

عَنْ جُوَيْرِيَةَ رضي الله عنها ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ، وَهِيَ فِي مَسْجِدِهَا، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى، وَهِيَ جَالِسَةُ، فَقَالَ: "مَا زِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا؟ " قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتُهُنَّ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةً عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ ". 

(٢٢٨ عَرْضِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ ". (٢٢٨ عَيْمَاتِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ ".

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "لَأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، أَحَبُّ إِلَيَّ، مِنْ أَنْ أَعْتِقَ أَرْبَعَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَلَأَنْ أَقْعُدَ مَعَ

۲۲۷ - رواه أحمد (۱۰۹۹).

 $<sup>^{77</sup>A}$  – مسلم ۷۹ – (7777)، وأحمد (7787)، وأبو داود (7007)، والترمذي (7007) ، والنسائى (7007)، وابن ماجة (7007)، وابن حبان (7007).

قَوْمٍ يَذُكُرُونَ اللَّهَ ، مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، أَحَبُّ إِلَيَّ مَنْ أَنْ أَعْتِقَ أَرْبَعَةً". (٢٢٩

وعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "مَنْ صَلَّى الغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذُكُرُ اللّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ"، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ".

وأقول بتوفيق الله تعالى: ومن أهل العلم من يُضعف هذا الحديث ، ومنهم من يحمله تضعيفه له ، على إنكاره على من يجلس في المسجد من بعد صلاة الفجر يذكر الله حتى تطلع الشمس ويصلى بعد الشروق ب ٢٠ دقيقة على الراجج -والله تعالى أعلم – فنقول له: اتق الله ، وإن كان الحديث ضعيفًا عند بعض العلماء ، فلا تنفر الناس عن طاعة الله بجهلك المركب ، لأن هذا مما ثبت فعله عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، كما في صحيح الأمام مسلم عن الصحابي جابر بن سمرة ، وأم المؤمنين جويوية رضي الله عنها ، وفي الحديث الذي بعدها معنا بثبات الأجر من العتق بأنفس الأنفس بأربع من ولد إسهاعيل عليه السلام ، وكذا في المساء أيضًا .

وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه ، قَالَ: خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى حَلْقَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: مَا أَجْلَسَكُمْ ؟ قَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ الله، قَالَ اللهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ ؟ قَالُوا: وَاللهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَاكَ، قَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ، وَمَاكَانَ أَحَدٌ بِمَنْزِلَتِي مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَلَّ عَنْهُ لَكُمْ، وَمَاكَانَ أَحَدٌ بِمَنْزِلَتِي مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَلَّ عَنْهُ

٢٢٩ -حسن : رواه أبو داد(٣٦٦٧)وحسنه الألباني وشعيب الأرنؤوط .

٢٣٠ -رواه الترمذي(٥٨٦)وحسنه الترمذي والألباني ، ومن أهل العلم من يضعفه .

حَدِيثًا مِنِي، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: "مَا أَجْلَسَكُمْ ؟ " قَالُوا: جَلَسْنَا نَذُكُرُ اللهَ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ، وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا، قَالَ: "آللهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ ؟ " قَالُوا: وَاللهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ ؟ " قَالُوا: وَاللهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَاكَ ، قَالَ: "أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفُكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ، وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي، أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةً" . ""

وعَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه: أَكُنْتَ ثُجَالِسُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ ، قَالَ: نَعَمْ كَثِيرًا ، «كَانَ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلَّاهُ اللَّذِي يُصَلِّى فِيهِ الصُّبْحَ، أَوِ الْغَدَاةَ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ، وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُ». ٢٣٦

وفي هذا الحديثة لطيفة لا يتنبه لها كثيرًا من الشراح ، بل يحملهم هذا الفهم الخاطى على قولهم ، من جواز التحدث في أمور الدنيا في المساجد ، كما يقع منا ذلك ، وذلك من فهمهم لكون الصحابة يتحدثون في أمور الجاهلية ويضحكون لذلك ويبتسم النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فنقول لهم : أما حديث االصحابة عن أمر الجاهلية ، وضحكهم لذلك ، فهذا راجع إلى فطنتهم رضي الله عنهم ، لكونهم يتحدثوا بنعمة الله عليهم ، لقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ (١١) ﴾ الضحى: ١١) الذي أخرجهم من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام ، فلذا كانوا يضحكون مما كانوا عليه من غرابة ما الجاهلية إلى نور الإسلام ، فلذا كانوا يضحكون مما كانوا عليه من غرابة ما

۲۳۱ - مسلم ۶۰ - (۲۷۰۱).

۲۲۲ - مسلم ۲۸۶ - (۲۷۰)، وأحمد(۲۰۸٤)، وابن حبان (۲۰۹).

كانوا عليه قبل مبعث النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بل أن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بل أن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يرشدنا إلى خطورة هذا الفعل ، فعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَجْلِسُونَ فِي الْمَسَاجِدِ حِلَقًا حِلَقًا، إِمَامُهُمُ الدُّنْيَا، فَلَا تُجَالِسُوهُمْ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ لِللهِ فِيهِمْ عَاجَةٌ».

## ما جاء من فضل طلب العلم بالمسجد:

عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْثِيّ ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المَسْجِدِ فَأَقْبَلَ اَثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَهَبَ وَاحِدٌ ، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا ، فَرَأَى فُرْجَةً فِي الحَلْقَةِ ، فَجَلَسَ وَأَمَّا الآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: " أَلاَ أُخْبِرُكُمْ عَنِ خَلْفَهُمْ ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: " أَلاَ أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلَاثَةِ ؟ أَمَّا أَحَدُهُمْ: فَأَوْى إِلَى اللَّهِ ، فَآوَاهُ اللَّهُ ، وَأَمَّا الآخَرُ: فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ ، وَأَمَّا الآخَرُ: فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ ، وَأَمَّا الآخَرُ: فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ ". أَلَا

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: «مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ تَعَالَى، يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهُمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتُهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتُهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ».

٢٣٣ - رواه الطبراني في " الكبير" (١٠٤٥٢)،وابن حبان(٦٧٦١)وصححه الألباني

في «الصحيحة» (١١٦٣) وضعفه شعيب الأرنؤوط .

<sup>&</sup>lt;sup>۲۲۴</sup> - البخاري(٤٧٤) ،ومسلم٢٦ - (٢١٧٦)،وأحمد(٢١٩٠٧)،والترمذي(٢٧٢٤) ، وابن حبان(٨٦).

٢٣٥ - مسلم ٣٨ - ٣٩ (٢٦٩٩)، وأحمد (٩٢٧٤)، وأبو داود (٥٥٥)، والترمذي

وعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي الصُّفَّةِ، فَقَالَ: "أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُو كُلَّ يَوْمٍ إِلَى بُطْحَانَ، أَوْ إِلَى الْعُقِيقِ، فَيَا إِلَى الْعَقِيقِ، فَيَا إِنَى الْعَقِيقِ، فَيَا إِنَى الْعَقِيقِ، فَيَا إِنَى الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمُ، أَوْ يَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ نُحِبُّ ذَلِكَ، قَالَ: "أَفَلَا يَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمُ، أَوْ يَقْرَأُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمُ، أَوْ يَقْرَأُ آيَنَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَافَتَيْنِ، وَثَلَاثُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ الْإِبِلِ " . آلَكَ مَنْ الْإِبِلِ " . آلَكَ مَنْ الْإِبِلِ " . آلَكَ اللهُ عَلَى الْمُعْمِ، وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ " . آلَكُمْ اللهُ إِلَى الْمَعْفِلَاثُ اللهُ عَلَى الْمُعْمِ، وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنْ الْإِبِلِ " . آلَكُمْ اللهُ إِلَى الْمُعْمِ وَمِنْ أَعْدَادِهِنَ مِنْ الْإِبِلِ " . آلَكُمْ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعْمِ وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنْ الْإِبِلِ " . آلَتُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمَعْمِ وَمِنْ أَعْدَادِهِنَ مِنْ الْإِبِلِ " . آلَكُمُ فَيْ أَوْ يَقْتَمُ مِنَ الْإِبِلِ " . آلَكُمْ أَنْ عَلَى الْمُلْمُ فَيْ اللهُ عَلَى الْمُعْمَلُهُ اللهُ عَلَى اللهُ إِلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعْمِى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ: «مَنْ دَخَلَ مَسْجِدَنَا هَذَا لِيَتَعَلَّمَ خَيْرًا أَوْ يُعَلِّمَهُ ، كَانَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَمَنْ دَخَلَهُ لِغَيْرِ ذَلِكَ ، كَانَ كَالنَّاظِرِ إِلَى مَا لَيْسَ لَهُ».

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه ، قَالَ: بَيْنَمَا خُنُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ أَعْرَائِيٌّ فَقَامَ يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَهْ مَهْ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَهْ مَهْ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "لَا تُرْرِمُوهُ دَعُوهُ" فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَالَ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَعُوهُ " فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَالَ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ: "إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ: "إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ وَنَ الْقُرْآنِ" أَوْ كَمَا الْبُولِ، وَلَا الْقَذَرِ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ" أَوْ كَمَا

<sup>(</sup>۳۳۷۸)، وابن ماجة (۳۷۹۱)، وابن حبان (۷٦۸).

۲۳۱ - مسلم ۲۰۱ - (۸۰۳)، وأحمد(۱۷٤۰۸)، وأبو داود(۲۰۵۱)، وابن حبان(۱۱۵).

۲۳۷ - رواه ابن حبان(۸۷)، وابن ماجة (۲۲۷).

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: فَأَمَرَ رَجُلًا مِنَ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْه. . \* \*\*\*

وقال العلامة السعدي - رحمه الله -: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذُكَّرَ فِي اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذُكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (٣٦) ﴾

هذا مجموع أحكام المساجد، فيدخل في رفعها : بناؤها، وكنسها، وتنظيفها من النجاسات والأذى ، وصونها من الجانين والصبيان الذين لا يتحرزون من النجاسات، وعن الكافر، وأن تصان عن اللغو فيها ، ورفع الأصوات بغير ذكر الله)).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: «لَا يُوطِّنُ الرَّجُلُ الْمَسْجِدَ لِلصَّلَاةِ ، أَوْ لِذِكْرِ اللَّهِ ، إِلَّا تَبَشْبَشَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ غَائِبُهُمْ». أَهْلُ الْغَائِبِ ، إِذَا قَدِمَ عَلَيْهُمْ غَائِبُهُمْ».

بِهِ ، كَمَا يَتَبَشَبَشَ آهْلَ الغَائِبِ ، إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمْ غَائِبَهُمْ ». "
وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنها، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
: " أَتَانِي اللَّيْلَةَ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، - قَالَ أَحْسَبُهُ فِي الْمَنَامِ
- فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَدْرِي فِيمَ يَخْتَصِمُ المَلَلَّ الأَعْلَى؟ " قَالَ: " قُلْتُ: لَا "،
قَالَ: "فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيَّ" أَوْ قَالَ: " فِي
فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيَّ" أَوْ قَالَ: " فِي
غَرْدِي، فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، هَلْ تَدْرِي
فِيمَ يَخْتَصِمُ المَلَلَّ الأَعْلَى؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فِي الكَفَّارَاتِ، وَالكَفَّارَاتُ المُكْثُ فِي
المَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَالْمَشْيُ عَلَى الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ ، وَإِسْبَاعُ الوُضُوءِ
المَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَالْمَشْيُ عَلَى الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ ، وَإِسْبَاعُ الوُضُوءِ

۲۳۸ - مسلم ۱۰۰ - (۲۸۵).

<sup>&</sup>lt;sup>۲۲۹</sup> -رواه أحمد(۹۸٤۱)، وابن ماجة (۸۰۰)، وابن حبان(۲۲۷۸، ۲۲۷۸)، وابن خزيمة (۲۲۷۸، ۱۲۰۷)، وابن خزيمة (۲۲۷۸)، والحاكم في "المستدرك" (۷۷۱) وصححه الألباني.

فِي المُكَارِهِ، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ، وَكَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ....".

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه ، قَالَ: كَانَ أَخَوَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ يَخْتَرِفُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ يَخْتَرِفُ ، فَشَكَا المُحْتَرِفُ أَخَاهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: "لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ". '٢٤١

## دعاء الملائكة الكرام - عليهم الصلاة والسلام - لمن ينتظر الصلاة من أهل الإسلام:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ، وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ، بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يَهْرُهُ إِلَّا الصَّلَاة، فَلَمْ يَخْطُ خَطُوةً إِلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَخُلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يَهْرُهُ إِلَّا الصَّلَاة، فَلَمْ يَخْطُ خَطُوةً إِلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَخُلِكَ أَلَى اللهُ يَعْدُمُ اللهُ مَا دَامَ فِي وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي السَّكَلَةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِي تَعْبِسُهُ، وَالْمَلَاعُكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي السَّكَلَةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِي تَعْبِسُهُ، وَالْمَلَاعُكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ، مَا لَمْ يُعُولُونَ: اللهُمَّ ارْحَمْهُ، اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللهُمَّ تُب عَلَيْهِ، مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ، مَا لَمْ يُعْدِثُ فِيهِ ». آللهُمَ اللهُمُ اللهُمُ أَنْ اللهُمُ أَلْهُ مُنْ فَيْ فِيهِ، مَا لَمْ يُعْدِثُ فِيهِ ». آللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُ اللهُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُ المُعْلَى اللهُ المُ اللهُ المُ اللهُ المُلَاهُ اللهُ المَا اللهُ المُلْمُ اللهُ المُعْلَاقُ الْمُؤْلِقُ المِنْ

۲٤٠ - رواه أحمد(٣٤٨٤)وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف، والترمذي

<sup>(</sup>٣٢٣٣،٣٢٣٤) وصححه الألباني.

٢٤١ - رواه الترمذي (٢٣٤٥)وصححه الألباني.

٢٤٢ - البخاري (٤٧٧)، ومسلم (٦٤٩) واللفظ له، وأحمد (٧٤٣٠)، وأبو داود (٥٥٩).

## ما جاء من مباهاة الله الملائكة بعباده الذين صلوا فريضة وينتظرون أخرى :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْرِبَ ، فَرَجَعَ مَنْ رَجَعَ ، وَعَقَّبَ مَنْ عَقَّبَ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُسْرِعًا، قَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ ، وَقَدْ حَسَرَ عَنْ رُكْبَتَيْهِ ، فَقَالَ: "أَبْشِرُوا، هَذَا رَبُّكُمْ قَدْ فَتَحَ بَابًا مِنْ أَبُوابِ السَّمَاءِ، يُبَاهِي بِكُمْ الْمَلَائِكَةَ ، "أَبْشِرُوا، هَذَا رَبُّكُمْ قَدْ فَتَحَ بَابًا مِنْ أَبُوابِ السَّمَاءِ، يُبَاهِي بِكُمْ الْمَلَائِكَةَ ، يَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي قَدْ قَضَوْا فَرِيضَةً، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ أُخْرَى".

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، أَنَّهُ مَرَّ بِسُوقِ الْمَدِينَةِ ، فَوَقَفَ عَلَيْهَا ، فَقَالَ: «ذَاكَ مِيرَاثُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنْتُمْ هَاهُنَا لَا تَذْهَبُونَ فَتَأَخُذُونَ مِيرَاثُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنْتُمْ هَاهُنَا لَا تَذْهَبُونَ فَتَأَخُذُونَ مِيرَاثُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنْتُمْ هَاهُنَا لَا تَذْهَبُونَ فَتَأَخُذُونَ مَصِيبَكُمْ مِنْهُ » ، قَالُوا: وَأَيْنَ هُوَ ؟ قَالَ: « فِي الْمَسْجِدِ » فَخَرَجُوا سِرَاعًا إِلَى الْمَسْجِدِ ، وَوَقَفَ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه لَهُمْ حَتَّى رَجَعُوا، فَقَالَ لَهُمْ: «مَا لَكُمْ ؟ » قَالُوا: يَا أَبًا هُرَيْرَةَ فَقَدْ أَتَيْنَا الْمَسْجِدَ ، فَدَخَلْنَا، فَلَمْ نَرَ فِيهِ شَيْئًا يُقْسَمُ. لَكُمْ ؟ » قَالُوا: يَا أَبًا هُرَيْرَةَ : «أَمَا رَأَيْتُمْ فِي الْمَسْجِدِ أَحَدًا؟ » قَالُوا: بَلَى ، رَأَيْنَا قَوْمًا يَقُرَءُونَ الْقُرْآنَ ، وَقَوْمًا يَتَذَاكَرُونَ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ ، فَقَالَ لَهُمْ يُصَلُّونَ ، وَقَوْمًا يَقُرَءُونَ الْقُرْآنَ ، وَقَوْمًا يَتَذَاكَرُونَ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ ، فَقَالَ لَهُمْ أَبُو هُرَيْرَةَ: «وَيُحَكُمْ ، فَذَاكَ مِيرَاثُ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ».

 $<sup>^{117}</sup>$  -صحيح : رواه أحمد (٦٩٤٦)، وابن ماجة (٨٠١) صححه الألباني وشعيب الأرنؤوط.  $^{118}$  -رواه الطبراني في " الأوسط "(١٤٢٩) وقال المنذري : بإسناد حسن ، وانظر " المجمع "  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{118}$  -  $^{1$ 

## الفصل السابع

### ما جاء من الأمر بالحفاظ على الصلاة أول وقتها وبيان فضله

لقوله تعالى :" حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (٢٣٨) [البقرة : ٢٣٨]

ولقوله تعالى : ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴾ [النساء: ١٠٣]

قَالَ الْبُخَارِيُّ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴾ [النساء: ١٠٣] مُوَقَّتًا وَقَتَهُ عَلَيْهِمْ ".

وعن الْحَسَنِ ، يَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴾ [النساء: ١٠٣] قَالَ كِتَابًا وَاجِبًا ". ٢٤٦

## ما جاء من أمر النبي بالصلاة في أول وقتها حتى في حال تأخير الأمراء لها :

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ أَخَّرَ الصَّلاَةَ يَوْمًا فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةُ بِنُ النُّيَيْرِ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ المُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَخَّرَ الصَّلاَةَ يَوْمًا وَهُوَ بِالعِرَاقِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيُّ رضي الله عنه، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا مُغِيرَةُ أَلَيْسَ قَدْ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيُّ رضي الله عنه، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا مُغِيرَةُ أَلَيْسَ قَدْ عَلِيْهِ أَنَّ جَبْرِيلَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ فَصَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ صَلَّى رسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ

<sup>.</sup> مصر – البخاري  $(\pi/\tau)$ . ط:دار التقوى – مصر

٢٤٦ - " تعظيم قدر الصلاة "(٣٣).

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ: «بِهَذَا أُمِرْتُ»، فَقَالَ عُمَرُ لِعُرْوَةَ: اعْلَمْ مَا ثُحَدِّثُ، أَوْ إِنَّ جِبْرِيلَ هُوَ أَقَامَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقْتَ الصَّلاَةِ؟ ، قَالَ عُرْوَةُ: كَذَلِكَ كَانَ بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ .

وعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ السُّلَمِيّ رضي الله عنه ، قَالَ : يَا نَبِيَّ اللهِ أَخْبِرْنِي عَمَّا عَلَمَكَ اللهُ وَأَجْهَلُهُ ، أَخْبِرْنِي عَنِ الصَّلَاةِ، قَالَ: "صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ، ثُمُّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعُ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفَعَ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنِيْ شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةُ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَ الظِّلُ بِالرُّمْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّ حِينَئِذٍ مَحْضُورَةٌ حَتَّى مَحْضُورَةٌ حَتَّى تَعْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّ اتَعْرُبُ بَيْنَ تَصُلِّي الْعَمْرَ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تَعْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّ اتَعْرُبُ بَيْنَ قَرْبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّ اتَعْرُبُ بَيْنَ قَرْبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّا تَعْرُبُ بَيْنَ قَرْنِ الْكَلَّانِ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ " ١٤٠٨ الشَّمْسُ، فَإِنَّ العَمْرَ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَعْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّا تَعْرُبُ بَيْنَ قَرْبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّا تَعْرُبُ بَيْنَ الْكَلَّانُ الْكُفَّارُ " ١٤٠٨ الْكُفَّانُ " ١٤٠٤ الْكَانُ اللهُ الْكُفَّارُ اللهُ الْكُفَّارُ السَّلَاقِ مَشْهُودَةً مَلْ الْكُفَّارُ " السَّمْسُ، فَإِنَّ الْعَرْبُ بَيْنَ الْمَالِقُ مَنْ مَسْمُولُونَ الْمَعْمَرُ ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ " ١٤٠٨ الشَّمْسُ، فَإِنَّ الْعَرْبُ بَيْنَ لَهَا الْكُفَّارُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْقَالُ الْمَسْمُونَ الْمُعْرَابُ الْمُ الْمُعَلِيْلُ الْمُلْعَالُونَ الْمُعْمَالُ الْمُعْرَابُ الْمُؤْمِنَانِ الْمَالِقُولُ الْمُؤْمِنَانُ الْمُعْمَلِقِيْمُ الْمُؤْمِنِ الْمُعْمِلِي الْمُؤْمِنَانِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُهُمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُو

وعَنْ أَبِي ذَرِّ رضي الله عنه ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا؟ - أَوْ - يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا؟ " قَالَ: قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: "صَلِّ الصَّلَاةَ لِمُعْتَا، فَإِنْ الصَّلَاةَ لَكَ نَافِلَةٌ" وَلَمْ يَذْكُرْ خَلَفٌ: عَنْ لَوَقْتِهَا، فَإِنْ الْكَ نَافِلَةٌ" وَلَمْ يَذْكُرْ خَلَفٌ: عَنْ وَقْتِهَا. أَنْ اللهُ اللهُ

۲٤٧ -البخاري (۲۱٥).

۲٤٨ - مسلم ۲۹۲ - (۸۳۲)،وأحمد(۲۷۰۱).

۲٤٩ - مسلم ۲۳۸ - (۲٤۸)، وأحمد(۲۱٤۱۷)، وأبو داود(٤٣١).

وفي رواية: "صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ مَعَهُمْ فَصَلِّ، وَلَا تَقُلْ إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فَلَا أُصَلِّي". ```

وفي رواية : ''كَيْفَ أَنْتَ إِذَا بَقِيتَ فِي قَوْمٍ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْبَهَا؟ فَصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، ثُمَّ إِنْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلِّ مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا زِيَادَةُ خَيْرٍ ". ٢٥١

## ما جاء من فضل المحافظة على صلاة الجماعة في المساجد: (١)أحب الأعمال إلى الله:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهُ عَلَى وَقْتِهَا»، قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «أَيُّ الْعَلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا»، قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» قَالَ: حَدَّثَنِي «ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ» قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ، وَلُوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي.

## (٢)ما جاء من معية الله تعالى لمن أقام الصلاة :

لقوله تعالى :﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأَكْفِرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ

٢٠٠٠ - مسلم ٢٤٢ - (٦٤٨)، وأحمد(٢١٣٠٦) ، والنسائي(٧٧٨).

۲۰۱ - مسلم ۲۶۳ - (۲۶۸).

۲۰۲ - البخاري(۵۲۷)، ومسلم۱۳۷ - (۸۵)، وأحمد(۳۸۹۰)، والترمذي (۱۸۹۸) ، والنسائي (۲۱۰)

تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (١٢) ﴾[المائدة:١٢-١٣]

ولو قال قائل هذه الآيات بخصوص بني إسرائيل ، فنقول له : شرع من قبلنا شرع لنا ، ما لم يأتي بشرعنا ما يرده ، وجميع فضائل الحفاظ على الصلاة من الكتاب والسنة تثبت ذلك .

## (٣)المحافظ على صلاة الجماعة المعلق قلبه في المساجد ممن يظلهم الله في ظله:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: "
سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ، يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ: الإِمَامُ العَادِلُ، وَشَابٌ نَشَأَ
فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلْ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي المَسَاجِدِ، وَرَجُلاَنِ تَحَابًا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا
عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلُ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِي أَخَافُ
اللَّهَ، وَرَجُلُ تَصَدَّقَ، أَخْفَى حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلُ ذَكَرَ
اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ " .

## (٤) ما جاء من ارتباط الإيمان بالحفاظ على صلاة الجماعة بالمساجد:

لقوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (١٨) ﴾ [التوبة: ١٨]

۲۰۳ - البخاري(۲۲۰)، ومسلم ۹۱ - (۱۰۳۱)،، وأحمد (۹۲۲۵)، والترمذي (۲۳۹۱).

فِيهِ ثَلَاثُ مَسَائِلَ: الْأُولَى- قَوْلُهُ تَعَالَى: : ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ ﴾ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ رَبَطَهُ بِهَا عَلَى أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ رَبَطَهُ بِهَا وَأَخْبَرَ عَنْهُ بِمُلَازَمَتِهَا.

وَقَدْ قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْمُرُ الْمَسْجِدَ فَحَسِّنُوا بِهِ الطَّنَّ. وَرَوَى البِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ (إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ) ٢٥٠ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ ﴾ وَفِي رِوَايَةٍ: (يَتَعَاهَدُ الْمَسْجِدَ). قَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. قَالَ ابْنُ الْعَرِيِّ: وَهَذَا فِي ظَاهِرِ الشَّهَادَاتِ لَهَا أَحْوَالٌ عِنْدَ الْعَارِفِينَ الصَّلَاحِ لَيْسَ فِي مَقَاطِعِ الشَّهَادَاتِ ، فَإِنَّ الشَّهَادَاتِ لَهَا أَحْوَالُ عِنْدَ الْعَارِفِينَ الصَّلَاحِ لَيْسُ فِي مَقَاطِعِ الشَّهَادَاتِ ، فَإِنَّ الشَّهَادَاتِ لَهَا أَحْوَالٌ عِنْدَ الْعَارِفِينَ الصَّلَاحِ لَيْسَ فِي مَقَاطِعِ الشَّهَادَاتِ ، فَإِنَّ الشَّهَادَاتِ لَهَا أَحْوَالٌ عِنْدَ الْعَارِفِينَ الصَّلَاحِ لَيْسَ فِي مَقَاطِعِ الشَّهَادَاتِ ، فَإِنَّ الشَّهَادَاتِ لَهَا أَحْوَالٌ عِنْدَ الْعَارِفِينَ إِلَّهُ وَيُقَدَّرُ عَلَى صِفَتِهِ. وَيُقَادًا وَمِنْهُمُ الْمُغَقَّلُ، وَكُلُّ وَاحِدٍ يُنَرَّلُ عَلَى مَنْزِلَتِهِ وَيُقَدَّرُ عَلَى صِفَتِهِ.

# (٥) ما جاء من فضل الحفاظ على الصلاة بأن تكون للعبد نورًا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ: ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَقَالَ: «مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا؟ كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ...».

۲۰۴ -ضعيف : رواه أحمد(١٦٥١)،والترمذي (٢٦١٧)،وابن ماجة(٨٠٢)وابن خزيمة (٢٦١٧)،وابن حزيمة (١٥٠٢)،وابن حبان(١٧٢١)وضعفه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

٢٠٥ - صحيح : رواه أحمد في " المسند" (٦٥٧٦ )، وابن حبان في

<sup>&</sup>quot;صحيحه" (١٤٦٧) وصححه شعيب الأرنؤوط ، وضعفه الألباني .

## (٦) ما جاء من تكفير السيئات بالمحافظة على الصلوات المكتوبات:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه : أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنَ امْرَأَةٍ قُبْلَةً، فَأَنَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَأُنْزِلَتْ عَلَيْهِ : ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّبَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّبَاتِ ذَلِكَ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّبَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّبَاتِ ذَلِكَ وَكُرى لِلذَّاكِرِينَ (١١٤) ﴾ [هود: ١١٤] قالَ الرَّجُلُ: أَلِيَ هَذِهِ؟ قَالَ: «لِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أُمَّتَى» .

وفي رواية :" بَلْ ْ لِلنَّاسِ كَافَّةً".

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ: يَقُولُ: يَقُولُ: " أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا، مَا تَقُولُ: ذَلِكَ يَغْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا، قَالَ: «فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الحَمْسِ، يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْحَطَايَا». ٢٥٨

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: "الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتُ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَاءِرُ".

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصُّنَابِحِيّ، قَالَ: زَعَمَ أَبُو مُحَمَّدٍ أَنَّ الْوِتْرَ وَاجِبٌ، فَقَالَ: عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ

٢٠٦ - البخاري(٢٦٨٧)، ومسلم ٣٩ - (٢٧٦٣)، وأحمد (٣٦٥٣)، والترمذي (٣١١٤) ، وابن ماجة (٢٥٤)، وابن حبان (٢٧٢٩).

۲۰۷ –البخاري(٥٢٦)ولفظه : «لِجَمِيعِ أُمَّتِي كُلِّهِمْ»، ومسلم ٤٢ (٢٧٦٣)،وأحمد (٤٢٥٠)،وأحمد (٤٢٥٠)،وأبو داود(٤٢٨٨)،والترمذي(٣١١٢)،وابن حبان(١٧٣٠).

۲۰۸ – البخاري(۵۲۸ ) ،ومسلم۲۸۳ – (۲۲۷).

۲۰۹ - مسلم ۱۶ - (۲۳۳)، وأحمد (۹۱۹۷).

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ: "خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللَّهُ تَعَالَى ، مَنْ أَحْسَنَ وُضُوءَهُنَّ وَصَلَّاهُنَّ لِوَقْتَهِنَّ ، وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ وَضُوءَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ ، أِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَى لَهُ وَإِنْ لَهُ عَلَى اللّهِ عَهْدٌ ، إِنْ شَاءَ عَنَوَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَى لَهُ وَإِنْ سَاءَ عَذَى لَهُ وَإِنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلْمَ لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ لَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّ

وعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ السُّلَمِيِّ رضي الله عنه ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ فَالُوْضُوءَ حَدِّثْنِي عَنْهُ، قَالَ: «مَا مِنْكُمْ رَجُلُ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ فَيَتَمَضْمَضُ، فَالُوْضُوءَ حَدِّثْنِي عَنْهُ، قَالَ: «مَا مِنْكُمْ رَجُلُ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ فَيَتَمَضْمَضُ، وَيَسْتَنْشِقُ فَيَنْتَثُرُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَعْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رَجْلَيْهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَمْسَحُ رَأْسَهُ، إلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْمُعْبَيْنِ، إلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ، فَإِنْ هُوَ قَامَ قَدَمَيْهِ إِلَى الْمُعْبَيْنِ، إلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ، فَإِنْ هُوَ قَامَ فَوَكَمْ لَيْهِ وَمَجَدَهُ بِالَّذِي هُو لَهُ أَهْلُ، وَقَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ، إِلَّا فَصَيْدَ اللهُ وَقَرَغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ، إلَّا فَصُولَى مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمَّهُ». أَمْهُ مَنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمَّهُ».

وعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ قَامَ إِلَى وَضُوئِهِ يُرِيدُ الصَّلَاةَ، ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ نَزَلَتْ خَطِيئَتُهُ مِنْ كَفَّيْهِ مَعَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ، فَإِذَا مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ نَزَلَتْ خَطِيئَتُهُ مِنْ لِسَانِهِ وَشَفَتَيْهِ مَعَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ، فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ نَزَلَتْ خَطِيئَتُهُ مِنْ سَمْعِهِ لِسَانِهِ وَشَفَتَيْهِ مَعَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ، فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ نَزَلَتْ خَطِيئَتُهُ مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ مَعَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

۲۱۰ - صحيح : رواه أحمد(۲۲۷۰٤)، وأبو داود(۲۲۵)، والنسائي (۲۱۱)، وابن ماجة (۱۲۱) وصححه الألباني .

٢٦١ - مسلم ٢٩٤ - (٨٣٢)، و"المشكاة" ٢٤٠١ - [٤]

سَلِمَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ هُو لَهُ، وَمِنْ كُلِّ خَطِيئَةٍ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَّتُهُ أُمُّهُ». قَالَ: «فَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ اللَّهُ بَهَا دَرَجَتَهُ ، وَإِنْ قَعَدَ قَعَدَ سَالِمًا». ٢٦٢ وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: «تَحْتَرِقُونَ تَحْتَرِقُونَ تَحْتَرِقُونَ تَحْتَرِقُونَ تَحْتَرِقُونَ عَسَلَتْهَا ، ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ تَحْتَرِقُونَ مَسَلَمْ الْفَجْرَ غَسَلَتْهَا ، ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ عَسَلَتْهَا ، ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ عَسَلَتْهَا ، ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ عَسَلَتْهَا ، ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ عَسَلَتْهَا ، ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ ، فَإِذَا صَلَيْتُمُ الْمَعْرِبَ غَسَلَتْهَا ، ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ ، فَإِذَا صَلَيْتُمُ الْمَعْرِبَ غَسَلَتْهَا ، ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْمَعْرِبَ غَسَلَتْهَا ، ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ غَسَلَتْهَا ، ثُمَّ تَنَامُونَ ، فَلَا يُكْتَبُ عَلَيْكُمْ حَتَى تَسَلَّمُ الْمَعْرِبَ عَسَلَتْهَا ، فَلَا يُكْتَبُ عَلَيْكُمْ حَتَى السَّيْسُ مُ هُونَ ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ غَسَلَتْهَا ، ثُمَّ تَنَامُونَ ، فَلَا يُكْتَبُ عَلَيْكُمْ حَتَى السَّيْمُ الْعَشَاءَ عَسَلَتْهَا ، ثُمَّ تَنَامُونَ ، فَلَا يُكْتَبُ عَلَيْكُمْ حَتَى الْعِشَاءَ عَسَلَتْهَا ، ثُمْ تَنَامُونَ ، فَلَا يُكْتَبُ عَلَيْكُمْ حَتَى الْعَشَامُ الْمَعْرِبَ عَلَيْمُ وَلَ ، فَلَا يُكْتَبُ عَلَيْكُمْ حَتَى الْمُونَ ، فَلَا يُكْتَبُ عَلَيْكُمْ حَتَى الْمَعْرِبَ عَلَيْكُمْ وَلَ الْمَعْرَابُ الْعِشَاءَ عَسَلَتْهَا ، ثُمَّ تَنَامُونَ ، فَلَا يُكْتَبُ عَلَيْكُمْ وَلَ الْمَعْرَابُ الْعَلْمُ الْمُونَ الْمَالَةُ الْمُعْرِبِ عَلَيْكُمْ وَلَ الْمُونَ الْمُعْرَابُ الْعِشَاءَ عَلَا الْمُعْرَابُ الْمُعْرَابُ الْمُؤْمَا الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمَ الْمُؤْمَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمَ الْمُؤْمَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

### (٧) الحفاظ على صلاة الجماعة من أعمال الصديقين والشهداء:

عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ مُرَّةَ الْجُهَنِيَّ رضي الله عنه ، قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ شَهِدْتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ، وَصَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ ، وَأَدَّيْتُ الرَّكَاةَ ، وَصُمْتُ رَمَضَانَ ، وَقُمْتُهُ ، فَمِمَّنْ أَنَا؟، قَالَ: «مِنَ الصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ».

<sup>&</sup>lt;sup>۲۱۲</sup> - رواه أحمد(۲۲۲۷) وصححه الألباني في" صحيح الجامع"(۲٤۲۷)، و" الصحيحة"(۱۷۵٦)و "صحيح الترغيب"(۱۸۲).

<sup>&</sup>lt;sup>٢٦٣</sup> -رواه الطبراني في " الصغير "(١٢١)،و" الأوسط" ، وقال المنذري: وإسناده حسن ، ورواه في " الكبير" موقوفًا عليه وهو أشبه ، ورواته محتج بمم في الصحيح ، وصححه الألباني في " صحيح الترغيب والترهيب"(٣٥٧).

<sup>&</sup>lt;sup>٢٦٤</sup> - صحيح: رواه ابن حبان(٣٤٣٨)، وابن خزيمة (٢٢١٢)، والبيهقي في " الشعب "(٣٣٤٥) وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

## (A) ما جاء من وصف الرحمن لعباده المحافظين على صلاة الجماعة بأنهم رجال :

لقوله تعالى : ﴿ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ النَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ (٣٧) لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣٨) ﴾ [النور:٣٦-٣٨]

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنها، ﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّهِ ﴾ [النور: ٣٧] يَقُولُ: عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْنُوبَةِ ". ٢٦٥ وعَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ ، ﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّهِ ﴾ [النور: ٣٧] يَعْنِي الذِّكْرُ الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ ".

## (٩) الحفاظ على صلاة الجماعة من أسباب حُسن الخاتمة رزقنا الله إياها :

عَنْ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه ، قَالَ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللهَ غَدًا مُسْلِمًا، فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَوُّلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى مِنَّ، فَإِنَّ اللهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَنَ الْهُدَى، وَلَوْ أَتَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَنَ الْهُدَى، وَلَوْ أَتَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَةً نَبِيّكُمْ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَةً بَيِيكُمْ أَوْ وَلَوْ تَرَكُتُمْ سُنَةً بَيِيكُمْ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَةً نَبِيّكُمْ أَوْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ الطَّهُورَ، ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ نَبِيكُمْ لَضَلَلْتُمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطَّهُورَ، ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ

٢٦٥ --" تعظيم قدر الصلاة"(٤٩).

٢٦٦ - " تعظيم قدر الصلاة" (٥٠).

هَذِهِ الْمَسَاجِدِ، إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً، وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً، وَيَحُطُ عَنْهُ بِهَا سَيِئَةً، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي النَّفَاقِ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي السَّفِقِ» السَّقِقِ»

وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنها، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَتَّافِي اللّيْلَةَ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، - قَالَ أَحْسَبُهُ فِي الْمَنَامِ - فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَدْرِي فِيمَ يَخْتَصِمُ المَلَأُ الأَعْلَى؟ " قَالَ: " قُلْتُ: لَا "، قَالَ: " فَوْضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيِيَّ" أَوْ قَالَ: " فِي قَالَ: " فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، هَلْ تَدْرِي فِي عَلَى اللَّهُ الأَعْلَى؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فِي الكَفَّارَاتِ، وَالكَفَّارَاتُ المُكْثُ فِي فِيمَ يَخْتَصِمُ المَلَلُ الأَعْلَى؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فِي الكَفَّارَاتِ، وَالكَفَّارَاتُ المُكْثُ فِي فِيمَ يَخْتَصِمُ المَلَلُ الأَعْلَى؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فِي الكَفَّارَاتِ، وَالكَفَّارَاتُ المُكْثُ فِي المَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَالْمَشْيُ عَلَى الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ ، وَإِسْبَاعُ الوُضُوءِ المَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَالْمَشْيُ عَلَى الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ ، وَإِسْبَاعُ الوُضُوءِ فِي المَّكَارِهِ، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ جِغَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ، وَكَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ ، كَيَوْمِ وَلَدَتُهُ أُمُّهُ، ...". أَنَّهُ أُمَّهُ، ...".

وعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دَخَلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ، مُثِّلَتْ لَهُ الشَّمْسُ عِنْدَ غُرُوبِهَا ، فَيَقُولُ: دَعُونِي أَصَلِّي». (٢٦٩

۲۹۷ - مسلم ۲۵۷ - (۲۵۶).

<sup>&</sup>lt;sup>۲۱۸</sup> - رواه أحمد(٣٤٨٤)قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف،والترمذي (٣٢٣،٣٢٣٤)وصححه الألباني.

<sup>&</sup>lt;sup>۲۲۹</sup> - رواه ابن ماجة(۲۷۲) وحسنه الألباني ، وابن حبان(۳۱۱٦) وحسنه شعيب الأرنؤوط ، وصححه الألباني في "ظلال الجنة" (۸۲۷).

## (١٠) وهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة :

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رضي الله عنه ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: " ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنُ عَلَى اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ: رَجُلُ خَرَجَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللّهِ، فَهُو ضَامِنُ عَلَى اللّهِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ، وَرَجُلٌ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَهُو ضَامِنُ عَلَى اللّهِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ، وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلَامٍ فَهُو ضَامِنٌ عَلَى اللّهِ عَنَّ وَجَلَّ ". "
فَهُو ضَامِنٌ عَلَى اللّهِ عَنَّ وَجَلَّ ". " فَهُو ضَامِنٌ عَلَى اللّهِ عَنَّ وَجَلَّ ". "

## (١١) ما جاء من البراءة من النار والنفاق لمن كمل إيمانه وحافظ على صلاة الجماعة :

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى كُتِبَ لَهُ بَرَاءَتَانِ: بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ ، وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ ". '٢١

## (١٢) ارتباط الفلاح بالحفاظ على صلاة الجماعة:

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

٢٧٠ - صحيح : رواه أبو داود(٢٤٩٤ )،وابن حبان(٩٩٩ ) وصححه الألباني.

٢٧١ -رواه الترمذي (٢٤١)وحسنه الألباني.

«خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ»، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لاَ، إلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ» فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ»، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: «لاَ، إلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ»، قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لاَ، إلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ»، فَأَدْبَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ، قَالَ: هَلْ عَلَيْ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لاَ، إلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ»، فَأَدْبَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَةِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا، وَلاَ أَنْقُصُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْلُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْ صَدَقَ» .

[ ش (ثائر) هو برفع ثائر صفة لرجل وقيل يجوز نصبه على الحال ومعنى ثائر الرأس قائم شعره منتفشه (نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول) روى نسمع ونفقه بالنون المفتوحة فيها وروى يسمع ويفقه والأول هو الأشهر الأكثر الأعرف وأما دوي صوته فهو بعده في الهواء ومعناه شدة صوت لا يفهم (أفلح إن صدق) قيل هذا الفلاح راجع إلى قوله لا أنقص خاصة والأظهر أنه عائد إلى المجموع بمعنى أنه إذا لم يزد ولم ينقص كان مفلحًا لأنه أتى بما عليه فهو مفلح وليس في هذا أنه إذا أتى بزائد لا يكون مفلحًا لأن هذا مما يعرف بالضرورة فإنه إذا أفلح بالواجب فلأن يفلح بالواجب والمندوب أولى]

وعَنْ حُرَيْثِ بْنِ قَبِيصَةَ، قَالَ: قَدِمْتُ المَدِينَةَ، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ يَسِّرْ لِي جَلِيسًا صَالِحًا، قَالَ فَجَلَسْتُ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقُلْتُ: إِنِي سَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنِي جَلِيسًا صَالِحًا، فَحَدِّشْنِي بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

 $<sup>^{777}</sup>$  – البخاري(774)، ومسلم ۸ – (11)، وأحمد(179)، وأبو داود(774)، والنسائي حبان(374).

وَسَامَ ، يَقُولُ: " إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ ، فَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ ، فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ ، قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعِ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ ، قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعِ فَيْكُمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الفَرِيضَةِ ، ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ ". آلَا ويقول الإمام ابن كثير – رحمه الله – في تفسيره : وَقَوْلُهُ: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (٩) ﴾ [المؤمنون: ٩] أَيْ: يُواظِبُونَ عَلَيْهَا فِي مَوَاقِيتِهَا ، كَا وَسُولَ اللّهِ ، قَالُ ابْنُ مَسْعُودٍ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ ، قَالَ : "الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَقُلْتُ: ثُمَّ أَيِّ ؟ قَالَ : "الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ المُؤْلِقُونَ المِلْ اللهِ اللهُ المُؤْلِ المَالِهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اله

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَمَسْرُوقُ، فِي قَوْلِهِ: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (٣٤) ﴾ [المعارج: ٣٤] يَعْنِي: مَوَاقِيتَ الصَّلَاةِ. وَكَذَا قَالَ أَبُو الضُّحَى ، وَعَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَعِكْرِمَةُ.

وَقَالَ قَتَادَةُ : عَلَى مَوَاقِيتِهَا وَرُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا .

وَقَدِ افْتَتَحَ اللَّهُ ذِكْرَ هَذِهِ الصِّفَاتِ الْحَمِيدَةِ بِالصَّلَاةِ، وَاخْتَتَمَهَا بِالصَّلَاةِ، فَدَلَّ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: "اسْتَقِيمُوا وَلَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: "اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ ، وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ " تُحْصُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ ، وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ " ٢٧٤

ومن أراد المزيد فليطالع كتابي :" خير أعمالكم الصلاة " بنفس الموقع .

وانظر "الرّوض النضير" (١٧٧) ، و"الصحيحة" (١١٥)للألباني .

<sup>&</sup>lt;sup>۲۷۳</sup> – رواه أحمد(۲۹۰۲)،والترمذي(۲۱۳)،والنسائي(۲۵۵)،وأبو داود(۸٦٤)، و" المشكاة"(۱۳۳۰ –[۳] وصححه الألباني في " صحيح الجامع"(۲۰۲۰ – ۸۹۲).

۲۷۶ - حسن صحیح: رواه أحمد(۲۲۳۷۸)،وابن ماجة(۲۷۷)،وابن حبان(۱۰۳۷)

### (١٣) ما جاء من فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي الجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ، وَفِي سُوقِهِ، خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا، ...". (٢٧٥

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: «صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ سَبْعًا وَعِشْرِينَ». ٢٧٦ وعن أبي سعيد الحدري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قال: قال رسول اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " صلاة الرَّجل في جماعة تزيد على صلاتِه وحده بخمسٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " صلاة الرَّجل في جماعة تزيد على صلاتِه وحده بخمسٍ وعشرين درجة، فإن صلّاها بأرضِ فلاة ، فأتم ركوعها وسجودها؛ تكتب

صلاته بخمسين درجة".

۲۷۰ - البخاري (۲٤٧) واللفظ له ،ومسلم ۲۷۲ - (۲٤٩).

۲۷۱ - البخاري (۲٤٥)، ومسلم ۲۰۰ - (۲۰۰)، وأحمد (۵۷۷۹)، والترمذي (۲۱۵) ، والنسائي (۸۳۷)، وابن ماجة (۷۸۹)، وابن حبان (۲۰۰۲).

۲۷۷ - حسن: رواه أحمد(۲۱۲٦) وحسنه شعيب الأرنؤوط، وأبوداود(٥٥٤)، والنسائي (٨٤٣)، وابن حبان(٢٠٥٦)، "التعليق الرغيب" (١/ ٢٥٢) والشطر الأوّل في البخاري

وعَنْ أَبِيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا الصُّبْحَ، فَقَالَ: أَشَاهِدٌ فُلَانٌ، قَالُوا: لَا، قَالَ: أَشَاهِدٌ فُلَانٌ، قَالُوا: لَا، قَالَ: أَشَاهِدٌ فُلَانٌ، قَالُوا: لَا، قَالَ: "إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ أَثْقَالُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَيْتُمُوهُمَا، وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الرُّكِبِ وَإِنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ عَلَى مِثْلِ صَقِّ الْمَلَاءِكَةِ وَلَوْ عَلِمْتُم مَا فَضِيلَتُهُ لَابْتَدَرْتُمُوهُ، وَإِنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَثُرَ مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَثُرَ مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَثُرَ فَهُو أَحَبُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى.

## (١٤) يُكتب لمن خرج من بيته للصلاة بأنه في صلاة حتى يعود إلى أهله :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: "لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ ، لَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ" . ٢٧٩

وعن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا تَطَهَّرَ الرَّجُلُ ثُمَّ مَرَّ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَرْعَى الصَّلَاةَ كَتَبَ لَهُ كَاتَبُهُ، أَوْ كَاتِبَاهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الْمَسْجِدِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ ، وَالْقَاعِدُ

٢٧٨ - حسن : رواه أحمد(٢١٢٦)، وأبو داود(٤٥٥)، والنسائي (٨٤٣) وحسنه الألباني.

۲۷۹ - مسلم ۲۷۵ (۹۶۲).

يُرَاعِي الصَّلَاةَ كَالْقَانِتِ، وَيُكْتَبُ مِنَ الْمُصَلِّينَ مِنْ حِينِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى ٢٨٠ يَرْجِعَ» .

## (١٥)ما جاء من أن صلاة الجماعة في المسجد من سنن الهدى ولمن حافظ عليها له أجرها وأجر من عمل بها :

عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نِفَاقُهُ ، أَوْ مَرِيضٌ، إِنْ كَانَ الْمَريضُ لَيَمْشِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتِيَ الصَّلَاةِ»، وَقَالَ: «إِنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ مَنَ الْهُدَى الصَّلَاة فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الْمُدَى الصَّلَاة فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤذَّنُ فِيهِ» أَمَا

وعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا ، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِ هِمْ شَيْءٌ ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً ، فَعُمِلَ بِهَا ، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِ هِمْ فَعُمِلَ بِهَا ، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِ هِمْ شَيْءٌ ". ٢٨٢

<sup>&</sup>lt;sup>۲۸۰</sup> -صحيح: رواه أحمد(۱۷٤٦)وقال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن،وابن حبان(۲۰٤٥)،وابن خزيمة (۱۶۹۲)وصححه الألباني في " صحبح الجامع" (۲۳۵ – ۱۷۹).

۱۸۱ - مسلم ۲۵۳ (۲۵۶).

۲۸۲ - مسلم ۱۰ - (۱۰۱۷)،وأحمد(۱۹۱۷۶)،ووالترمذي(۲٦٧٥)،والنسائي (۲۵۷۶)،والنسائي (۲۵۵۶)،وابن ماجة(۲۰۳۷)،وابن خزيمة(۲۷۷۷).

## (١٦) ما جاء من أجر الحاج أو المعتمر لمن خرج من بيته ليصلى في المسجد المكتوبة والضحى :

عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: "مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلَاةٍ مَكْثُوبَةٍ، فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى لَا يَنْصِبُهُ إِلَّا إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ ، وَصَلَاةٌ عَلَى أَثَرِ صَلَاةٍ لَا لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِيِّينَ " . ٢٨٣

### (١٧) صلاة الجماعة من أحسن ما يعمل الناس:

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ خِيَارٍ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، - وَهُوَ مَحْصُورٌ - فَقَالَ: إِنَّكَ إِمَامُ عَامَّةٍ، وَنَزَلَ بِكَ مَا نَرَى، وَيُصَلِّي لَنَا إِمَامُ فِائْتَةٍ، وَنَثَقٍ، وَنَثَرَّجُ ؟ فَقَالَ: « الصَّلاَةُ أَحْسَنُ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ، فَإِذَا أَحْسَنَ إِمَامُ فِائْتَةٍ، وَنَتَحَرَّجُ ؟ فَقَالَ: « الصَّلاَةُ أَحْسَنُ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ، فَإِذَا أَصَاءُوا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَةً مُ » وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ، قَالَ: النَّاسُ ، فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ ، وَإِذَا أَسَاءُوا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَةً مُ » وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ، قَالَ: الزُّهْرِيُّ: «لاَ نَرَى أَنْ يُصَلَّى خَلْفَ المُخَنَّثِ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ لاَ بُدَّ مِنْهَا» . ١٨٤٠ الزُّهْرِيُّ:

## (١٨) ما جاء من أجر المحافظ على صلاة الجماعة حال عذره بسفر أو مرض:

٢٨٣ - رواه أحمد(٢٢٣٠٤)،وأبو داود(٥٥٨) وحسنه الألباني .

۲۸۶ - البخاري(۲۹٥).

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا مَرِضَ العَبْدُ، أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا». «إِذَا مَرِضَ العَبْدُ، أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا».

## (١٩) ما جاء من ارتباط الجنة بالمحافظة على صلاة الجماعة :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، « مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ، أَوْ رَاحَ، أَعَدَّ اللهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُزُلًا ، كُلَّمَا غَدَا، أَوْ رَاحَ».

وعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْثُوبَاتِ، وَصُمْتُ رَمَضَانَ، وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ، وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا، أَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: "نَعَمْ"، قَالَ: وَاللهِ لَا أَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا. ٢٨٧

وعَنْ سُلَيْمٍ بْنِ عَامِرٍ الْكَلَاعِيّ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ رضي الله عنه ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْجَدْعَاءِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَجُلَيْهِ فِي الْغَرْزِ يَتَطَاوَلُ يُسْمِعُ النَّاسَ، فَقَالَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: " أَلَا تَسْمَعُونَ؟ " فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ طَوَائِفِ النَّاسِ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ قَالَ: " اعْبَدُوا رَبَّكُمْ ، وَصَلُوا خَمْسَكُمْ ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ ، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ قَالَ: أَنَا يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَ: أَنَا يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَ: أَنَا يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَ: أَنَا يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَ: أَنَا يَوْمَئِذٍ ؟

<sup>°</sup>۲۸ - البخاري(۲۹۹٦) ،وأحمد(۱۹۲۷)،وأبو داود(۳۰۹۱)،وابن حبان(۲۹۲۹).

۲۸۱ - البخاري(۲۶۲)، ومسلم ۲۸۵ - (۲۶۹)، وأحمد (۱۰۲۰)، وابن خزيمة (۲۹۹) ، وابن حبان (۲۰۳۷).

۲۸۷ - مسلم۸۱ - (۱۵).

ابْنُ ثَلَاثِينَ سَنَةً أُزَاحِمُ الْبَعِيرَ أُزَحْزِحُهُ قَدَمًا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ۲۸۸

وعَنِ ابْنِ مُحَيْرِينٍ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي كِنَانَةَ يُدْعَى الْمُخْدَجِيَّ: سَمِعَ رَجُلًا بِالشَّامِ يُكْنَى أَبًا مُحَمَّدٍ يَقُولُ الْوِنْرُ وَاجِبٌ. قَالَ الْمُخْدَجِيُّ: فَرُحْتُ إِلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَاعْتَرَضْتُ لَهُ وَهُوَ رَايِّحُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: فَقَالَ عُبَادَةُ: كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ عُبَادَةُ: كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ: "خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ مَنْ جَاءَ بِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيئًا الْعِبَادِ مَنْ جَاءَ بِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيئًا الْعَبَادِ مَنْ جَاءَ مِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيئًا السَّيخَ فَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِنَ اللهُ عَلَيْ الْعَبَادِ مَنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِنَ شَاءَ عَذَبَهُ الْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ ". أَنْ يُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ الْجَنَّةَ ". أَنْ يُدْخِلُهُ الْجَنَّةُ الْجَنَّةُ ".

## (٢٠) ما جاء من فضل الحفاظ على الصلوات المكتوبات : ما جاء من فضل صلاة الفجر والعصر والعشاء :

## فضل رؤية وجه الله الكريم لمن حافظ على صلاة الفجر والعصر:

عَنْ جَرِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذْ نَظَرَ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ مَا إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرِ ، لَا تُظَلَّمُونَ فِي رُوْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ الْقَمَرَ ، لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ

<sup>^^^^ –</sup> صحيح: رواه أحمد(٢٢٢٥٨) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم، والترمذي(٢١٦)، وابن حبان(٤٥٦٣)، والحاكم في " المستدرك"(١٩) وصححه الألباني في "الصحيحة" (٨٦٧).

۱۸۹ - صحيح : رواه أحمد(٢٢٦٩٣)، وأبو داود(١٤٢٠)، والنسائي (٢٦١) وصححه الألباني .

طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَقَبْلَ غُرُوبِهَا" - يَعْنِي الْعَصْرَ وَالْفَجْرَ -، ثُمَّ قَرَأَ جَرِيرُ: ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۖ ﴾ [طه: ١٣٠]. ٢٩٠

## ما جاء من ثواب الجنة لمن صلى البردين الفجر والعصر:

عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : «مَنْ صَلَّى البَرْدَيْنِ دَخَلَ الجَنَّةَ» (٢٩١

وعن أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ: «لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَقَبْلَ عُرُوبِهَا» - يَعْنِي الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ - ٢٩٢

## من حافظ على صلاة العصر كان له أجره مرتين:

عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْهُ عَنْه، قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ فَضَيَّعُوهَا، فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ»، وَالشَّاهِدُ: النَّجْمُ.

۲۹۰ - البخاري(۲۸۵۱)، ومسلم ۲۱۱ - (۲۳۳)، وأحمد(۱۹۲۵۱)، وأبو داود(۲۲۲۹)، وأبو رود(۲۲۲۹)، والترمذي(۲۵۵۱) ، وابن ماجة(۲۷۷۱) ، وابن حبان(۲۵۲۳)

۲۹۱ - البخاري(۵۷٤)، ومسلم ۲۱ - (۲۳۵)، وأحمد (۱۶۷۳۰).

۲۹۲ - مسلم ۲۱۳ - (۲۳۶)، وأحمد(۱۸۲۹۸)،وأبو داود(۲۲۷)،والنسائي(۲۷۱)،وابن حبان(۱۷٤٠).

۲۹۳ - مسلم۲۹۲ - (۸۳۰)، وابن حبان(۱٤۷۱).

## صلاتي الفجر والعصر تشهدهما الملائكة عليهم السلام:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: " يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلاَئِكَةُ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلاَةِ الفَجْرِ وَصَلاَةِ العَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ مِهِمْ: كَيْفَ تَرَكُنْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ "٢٩٤ وفي رواية زاد:" فَاغْفِرْ لَهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ". ٢٩٥

## من صلى الصبح فهو في ذمة الله :

عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدَبًا الْقَسْرِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ، فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُدْرِكُهُ، ثُمَّ يَطْلُبُهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُدْرِكُهُ، ثُمَّ يَطْلُبُهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُدْرِكُهُ، ثُمَّ يَكْبُهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَمَنَّمَ».

### ما جاء من فضل المحافظة على صلاة الفجر والعشاء :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاَسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي العَتَمَةِ

۲۹۶ - البخاري(٥٥٥)،ومسلم۲۱۰ - (٦٣٢)،وأحمد(۲۹۹)،والنسائي(٢٨٦).

۲۹۰ – رواه ابن خزیمة(۳۲۲)، وابن حبان(۲۰۶۱).

۲۹۲ - مسلم۲۲۲ - (۲۵۷).

الصلاة قبلة ومعراج المؤمنين وَالصُّبْح، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبُوًا»

وعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ: "مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ ، فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ". 'جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ

وعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: «بَشِّرِ الْمَشَائِينَ فِي الظَّلَمَ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». أُ ٢٩٩

## ما جاء من فضل صلاة الجمعة لمن التزم بأوامرها ومستحباتها وآدابها : فضل التبكير لصلاة الجمعة:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجِنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ

۲۹۷ - البخاري(۲۱۵)، ومسلم۱۲۹ - (٤٣٧)، وأحمد (۲۲۲)، والنسائي (۲۲۲)، وابن ماجة (۹۹۸)، وابن حبان (۲۱۵۳).

۲۹۸ - مسلم ۲۲۰ - (۲۵۲)، وأحمد(۲۹۱)، وأبو داود(۵۵۵)، والترمذي (۲۲۱)، وابن حبان (۲۰۶۰).

٢٩٩ - صحيح : رواه أبو داود(٥٦١)،والترمذي(٢٢٣)،و "المشكاة" (٧٢١) وصححه الألباني.

رَاحَ فِي السَّاعَةِ الخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ اللَّاكِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرِ». ٣٠٠

وفي رواية : "مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمُّ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الأُولَى...".٣٠١.

وفي رواية : «إِذَا كَانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ وَقَفَتِ المَلاَئِكَةُ عَلَى بَابِ المَسْجِدِ يَكْتُبُونَ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ، وَمَثَلُ المُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي بَدَنَةً، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ كَبْشًا، ثُمَّ دَجَاجَةً، ثُمَّ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ، وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرِ».٣٠٣

### حرمه الله على النار:

عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ، قَالَ: أَدْرَكَنِي أَبُو عَبْسٍ وَأَنَا أَذْهَبُ إِلَى الجُمُعَةِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ: «مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ» ٣٠٣. وفي رواية النسائي: "مَنْ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ حَرَامٌ عَلَى النَّارِ"

<sup>&</sup>quot;-"- البخاري(۸۸۱) ، ومسلم ۱۰ - (۸۵۰)، وأحمد(۹۹۲٦)، وأبو داود(۳۵۱)، والترمذي(۹۹۶)، والنسائي (۱۳۸۸)، وابن حبان(۲۷۷۵).

٣٠١ – رواه مالك في المؤطأ" (٢٦٦).

 $<sup>^{7.7}</sup>$  - البخاري(۹۲۹)،ومسلم ۲۶ - (۸۵۰)،وأحمد(۱۰۵۸)،والنسائي(۱۳۸۹)،وابن ماجة(۱۰۹۲).

٣٠٠- البخاري(٩٠٧)واللفظ له، والنسائي(٩٠٧).

وفي رواية : «مَنْ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَهُمَا اللَّهُ عَلَى النَّاهِ عَلَى النَّاهِ عَلَى النَّامِ». ٣٠٤

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنه قال: "مَن اغتَسَلَ يومَ الجُمُعةِ، ومَس مِن طِيبِ امرأتِه إن كانَ لها، ولَبِسَ مِن صالح ثيابِه، ثمَّ لم يَتَخَط رِقابَ الناسِ، ولم يَلْغُ عندَ المَوعِظَةِ، كانت كفَّارةَ لِمَا بينها، ومَن لَغَا وتَخَطَّى رِقابَ النَّاسِ كانت له ظُهراً".٣٠٥

## المغفرة للجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: "مَنِ اغْتَسَلَ؟ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ اغْتَسَلَ؟ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا يَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ" ٢٠٦.

وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَاسْتَاكَ، وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ، فَلَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ، ثُمَّ رَكَعَ مَا شَاءَ أَنْ يَرْكَعَ، ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، فَلَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ، كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الَّتِي قَبْلَهَا»

٣٠٤ - صحيح : روه أحمد(١٥٩٣٥)،والترمذي(١٦٣٢) ، وابن حبان(٢٦٥٥).

<sup>&</sup>lt;sup>٣٠٥</sup> -حسن : رواه أبو داود(٣٤٧) ،وابن خزيمة (٨١٠١)وحسنه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

۳۰۶ – مسلم ۲۲ – (۲۰۸).

قَالَ: وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «وَثَلَاتَهُ أَيَّام زِيَادَةٌ، إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا »٣٠٧

وعَنْ سَلْمَانَ الفَارِسِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ، إِلَّا عَفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ

الأُخْرَى».٣٠٨

وعَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَا مِنْ رَجُلِ يَتَطَهَّرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَمَا أُمِرَ، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ وَيُنْصِتُ حَتَّى يَقْضِيَ صَلَاتَهُ إِلَّا كَانَ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ».٣٠٩

وفي رواية :"كَفَّارَةً لَهُ مَا بَيْنَهُ وَيَيْنَ الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ مَا اجْتُنِبَتِ الْمَقْتَلَةُ ٣١٠."

٣٠٧ - حسن : رواه أحمد في " المسند"(١١٧٦٨)، وأبو داود(٣٤٣)وابن حبان(٢٧٧٨ وحسنه الألباني وشعيب الأنؤوط.

٣٠٨ - البخاري(٨٨٣،٩١٠)، وأحمد (٢٣٧١)، والدارمي (١٥٨٢)، وابن حبان (۲۷۷٦).

٣٠٩ -صحيح : رواه النسائي(١٤٠٣)وصححه الألباني في"صحيح الجامع" .(١٨٤٨،٥٧١)

٣١٠ -صحيح : رواه أحمد (٢٣٧١٨) وقال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح ،

وفي رواية :" لَا كَانَ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الَّتِي بَعْدَهَا مَا اجْتُنبِتِ الْمَقْتَلَةُ ٣١١.٣

وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " يَحْضُرُ الْجُمُعَة ثَلَاثَةٌ: فَرَجُلٌ حَضَرَهَا يَلْغُو ، فَذَاكَ حَظُّهُ مِنْهَا، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا يَلْغُو ، فَذَاكَ حَظُّهُ مِنْهَا، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِدُعَاءٍ، فَهُو رَجُلٌ دَعَا الله عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ، وَإِنْ شَاءَ مَنْعَهُ، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنْصَاتٍ وَسُكُوتٍ ، وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَة مُسْلَمٍ، وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَة مُسْلَمٍ، وَلَمْ يُؤذِأَ حَدًا، فَهِنِي كَفَّارَتُهُ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، فَإِنَّ اللهَ يَتُخُولُ: ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾ [الأنعام: ١٦٠] . ٢١٢.

وعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّرَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ: «مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ فَيَرْكَعَ إِنْ بَدَا لَهُ، وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا، ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يُصَلِّي، كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى ٣١٣٠

وعَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: "مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْنَسَلَ، وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ، وَمَشَى وَلَمْ

<sup>&</sup>quot;" -صحيح رواه أحمد (٢٣٧٢٩)،والحاكم في "المستدرك" (١٠٢٨) وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وقال الذهبي: صحيح،وابن خزيمة (١٧٣٢)،وصححه الألباني في "صحيح الترغيب "( ٦٨٩)عن رواية الإمام أحمد وابن خزيمة، وصححه شعيب الأرنؤوط.

٢١٢ - حسن: رواه أحمد في " المسند" (٧٠٠٢)، وأبو داود (١١١٣) وابن خزيمة (١٨١٣) وحسنه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

٣١٣ - حسن : رواه أحمد في المسند ( ٢٣٥٧١)، وابن خزيمة (١٧٧٥).

يَرْكَبْ، وَدَنَا مِنْ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ، أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا".٣١٤

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: "الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتُ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ ".٣١٥

<sup>۲۱۴</sup>- صحیح : رواه أحمد" (۱۲۱۲۱٬۱۲۱۷۳)، وأبو داود (۳٤٥،۳٤٦)، والترمذي (۲۲۸۱)، والترمذي (۲۲۸۱).

<sup>&</sup>quot; - مسلم ۲۱ - (۲۳۳)، وأحمد (۹۱۹۷) واللفظ لهما ، والترمذي (۲۱٤)، ومقتصرًا على الصلوات الخمس والجمعة ، وابن ماجة (۱۰۸٦) مقتصرًا على الجمعة ، وبلفظهما: مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ، وابن حبان (۱۷۳۳).

# الفصل الثامن فضائل متعلقة بالحفاظ على صلاة الجماعة

# باب: فضل الصف الأول:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاَسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي العَّتَمَةِ وَالصَّبْح، لَأَتُوهُمَا وَلَوْ حَبُوًا» [717]

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا ، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا ، وَسَرُّهَا ، وَسَرُّهَا ، وَسَرُّهَا ، وَسَرَّهَا ، وَسَرَّهَا ، وَسَرَّهُا اللهُ وَسَرَّهُا ، وَسَرَّهُا ، وَسَرَّهُا ، وَسَرَّهُا ، وَسَرْهُا ، وَسَرَّهُا ، وَسَرَّهُا ، وَسَرَّهُا ، وَسَرَّهُا ، وَسَرْهُا اللّهُ وَسَرَّهُا اللّهُ وَسَرَّهُا اللّهُ وَسَرَّهُا اللّهُ وَسُرُونُونِ اللّهُ اللّهُ وَسَرَّهُا اللّهُ وَسَرَّهُا اللّهُ وَلَهُا اللّهُ وَسَرَّهُ مَا أَوْلُهُا اللّهُ اللّهُ وَسَرَّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَسَرَّهُا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَسَرَّهُا اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ الصَّفُ الْمُقَدَّمُ، وَشَرُّهَا الصَّفُ الْمُؤَخَّرُ، وَضَرُّهَا الْمُقَدَّمُ». 
وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ الْمُؤَخَّرُ، وَشَرُّهَا الْمُقَدَّمُ». 
(٣١٨ مُفُوفِ النِّسَاءِ الْمُؤَخَّرُ، وَشَرُّهَا الْمُقَدَّمُ».

وعَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ "يَسْتَغْفِرُ لِلصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ثَلَاثًا ، وَلِلثَّانِي مَرَّةً " . "١٩

۳۱۶ - البخاري(۲۱۵)، ومسلم ۱۲۹ - (٤٣٧)، وأحمد(۲۲۲)، والنسائي (۲۲۲۹)، وابن ماجة (۹۹۸)، وابن حبان (۲۱۵۳).

 $<sup>^{&</sup>quot;17}$  – مسلم  $^{"17}$  – مسلم  $^{"17}$  )، وأحمد  $^{"17}$ )، وأبو داود  $^{"17}$ )، والترمذي  $^{"17}$ )، والنسائي  $^{"17}$ )، وابن ماجة  $^{"17}$ )، وابن حبان  $^{"17}$ ).

۳۱۸ – رواه أحمد(۱۱۱۲۱) ،وابن خزيمة(۲۵۲۲).

٢١٩ - رواه أحمد(١٧١٤١)،وابن ماجة،(٩٩٦)،والنسائي(٨١٧) وصححه الألباني.

وعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ:كَانَ رَسُولُ اللّهِ - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْتِي نَاحِيَةَ الصَّفِّ، وَيُسَوِّي بَيْنَ صُدُورِ الْقَوْمِ وَمَنَاكِيهِمْ، وَيَقُولُ: "لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، إِنَّ اللّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الْأُولِ». '```

# باب : ما جاء من ثواب من وصل صفًا أو سد فرجة :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنها ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: "مَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ".

وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :"إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلِّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ، وَمَنْ سَدَّ فُرْجَةً رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرْجَةً" . "٢٢

<sup>-</sup> ٣٠٠ صحيح: رواه أحمد في " المسند (١٨٥١٦) ، وأبو داود (٦٦٤)، وابن ماجة (٩٩٧)، والنسائي (٨١١) وابن حبان (٢١٥٩) وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

۳۲۱ - صحيح : رواه أحمد(۲۲۲ه)، وأبو داود(۲۲٦)، والنسائي (۸۱۹) وصححه الألباني.

٢٢٢ - رواه أحمد(٢٤٥٨٧)، ابن ماجة (٩٩٥)، وابن حبان (٢١٦٣)، والحاكم في "المستدرك" (٧٧٥) وصححه الألباني .

ثواب المأموم بالمغفرة إذا وافق تأمينه عقب الإمام تأمين الملاعكة: وما جاء من إجابة الله لمن دعاه بعد الرفع من الركوع ومغفرته له:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: « إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ، فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ المَلاَئِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ - وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ - وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ: « آمِينَ ».

<sup>&</sup>lt;sup>۳۲۳</sup> - البخاري (۷۸۰، ۷۸۲)، ومسلم (٤١٠)، وأحمد (٧٢٤٤)، وأبو داود (٩٣٦)، والترمذي (۲٥٠)،وابن ماجه (۸٥١)، والنسائي (٩٢٨)، وابن خزيمة (٩٦٥).

٣٢٤ - مسلم (٤٠٤)، أحمد (١٩٦٢)، وابو داود (٩٧٢)، والنسائي (١١٧٢)

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، قَالَ: « إِذَا قَالَ الإِمَامُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: « اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ اللَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ».

:

<sup>&</sup>lt;sup>°۲۲</sup>- البخاري (۲۹۲، ۲۲۲۸)، ومسلم (۴۰۶)، وأبو داود (۸٤۸)، والترمذي (۲٦٧)، وابن حبان (۱۹۰۷)

# الفصل التاسع

# ما جاء من أدعية الصلاة وفضلها ومواضع استجابتها :

عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ، يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ - أَوْ تَجْمَعُ - عِبَادَكَ".

# دعاء الاستفتاح في الصلاة وبيان فضله:

عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَدَخَلَ الصَّفَّ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ ، قَالَ: « أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ؟» فَأَرَمَّ الْقُومُ، فَقَالَ: «أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ؟» فَأَرَمَّ الْقُومُ، فَقَالَ: «أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا؟ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْمًا » فَقَالَ رَجُلٌ: جِئْتُ وَقَدْ حَفَزيِ النَّقَسُ فَقُلْتُهَا، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مَلَكًا النَّفَسُ فَقُلْتُهَا، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا، أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا».

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُا، ، قَالَ: بَيْنَمَا خَنْ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ بَكْرَةً وَأَصِيلًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مِنَ الْقَائِلُ كَلِمَةً كَذَا وَكَذَا؟» قَالَ رَجُلٌ مَنِ الْقَوْمِ: أَنَا، يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ:

٣٢٦ - مسلم ٦٢ - (٧٠٩)، وأحمد (١٨٧١١).

<sup>&</sup>lt;sup>۲۲۷</sup>- مسلم (۲۰۰)، وأحمد في " المسند" (۱۲۹۲۰)، وأبو داود (۷۲۳)، والنسائي (۹۰۱)، وابن حبان (۱۷۲۱).

«عَجِبْتُ لَهَا، فُتِحَتْ لَهَا أَبُوابُ السَّمَاءِ» قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ ». ٣٢٨

# إجابة الله تعالى لمن دعاه بعد تكبيره وتسبيحه وتحميده سبحانه في الصلاة:

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ، غَدَثْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: «كَبِّرِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: «كَبِّرِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: «كَبِّرِي اللَّهُ عَشْرًا ، وَاحْمَدِيهِ عَشْرًا ، ثُمَّ سَلِي مَا شِئْتِ»، يَقُولُ: «نَعَمْ نَعَمْ ».

# استجابة الله تعالى لعبده لما سأله في فاتحة الكتاب في الصلاة :

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: "مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِي خِدَاجٌ" ثَلَاثًا غَيْرُ تَمَامٍ. فَقِيلَ لِأَبِي صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِي خِدَاجٌ" ثَلَاثًا غَيْرُ تَمَامٍ. فَقِيلَ لِأَمِي هُرَيْرَةَ: إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ؟ فَقَالَ: "اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ"؛ فإنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ: " قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ الرَّحْمَنِ اللهُ لَهُ اللهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ : ﴿ الرَّحْمَنِ اللهُ اللهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ : ﴿ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ [الفاتحة: ٢]، قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ : ﴿ مَالِكِ الرَّحِيمِ ﴾ [الفاتحة: ٢]، قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ : ﴿ مَالِكِ اللهُ مَالِكِ عَلَيْ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ : ﴿ مَالِكِ

٢٢٨ - مسلم (٢٠١)، وأحمد (٢٦٢٧)، والترمذي (٣٥٩٦) النسائي (٨٨٦).

<sup>&</sup>lt;sup>٣٢٩</sup>- حسن: رواه أحمد في " المسند" (١٢٢٠٧)، والترمذي (٤٨١)، والنسائي (٢٢٩)، والنسائي وابن حبان (٢٠١١) وحسنه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

يَوْمِ الدِّينِ ﴾ ، قَالَ: مَجَّدَنِي عَبْدِي - وَقَالَ مَرَّةً فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي - فَإِذَا قَالَ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفاتحة: ٥] قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَيَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ: ﴿ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ ﴾ [الفاتحة: ٧]قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ " .٣٠٠

ويقول الإمام ابن تيمية – رحمه الله -: قال سهل بن عبد الله التستري: لَيْسَ العَبْد وَبَين ربه طَرِيق أقرب إلَيْهِ من الافتقار، وَمَا حصل فِيهِ الْهدى فِي الْمَاضِي فَهُوَ مُحْتَاج إِلَى حُصُول الْهدى فِيهِ فِي الْمُسْتَقْبل، وَهَذَا حَقِيقَة قُول الْمَاضِي فَهُو مُحْتَاج إِلَى حُصُول الْهدى فِيهِ فِي الْمُسْتَقْبل، وَهَذَا حَقِيقَة قُول من يَقُول: ثبتنا واهدنا لُزُوم الصِّرَاط. وقول من قالَ: زِدْنَا هدى، يتَنَاوَل مَا تقدم، لَكِن هَذَا كُله هدى مِنْهُ فِي الْمُسْتَقْبل إِلَى الصِّرَاط الْمُسْتَقيم، فَإِن الْعَمَل فِي الْمُسْتَقْبل بِالْعلمِ لَم يحصل بعد، وَلا يكون محتديًا حَتَى يعمل فِي الْمُسْتَقْبل بِالْعلمِ، وقد لَا يحصل الْعلم فِي الْمُسْتَقْبل، بل يَزُول عَن الْقلب المُسْتَقْبل بالْعلمِ، وقد لَا يحصل الْعلم فِي الْمُسْتَقْبل، بل يَزُول عَن الْقلب وَلِهذَا فَرْضه الله عَلَيْهِم فِي كل صَلَاة، فليسوا إِلَى شَيْء من الدُّعَاء أَحْوج مِنْهُم وَلِي الْمُسْتَقيم، حصل النَّصْر والرزق، وَالله أعلم، وإذا حصل اللهدى إِلَى الصِّرَاط الْمُسْتَقيم، حصل النَّصْر والرزق، وَسَائِر مَا تطلب النَّفُوس من السَّعَادة. وَالله أعلم.

والنسائي(٩٠٩)،وابن ماجة(٣٧٨٤)،وابن حبان(١٧٨٤).

 $<sup>^{-771}</sup>$  " أمراض القلوب وشفاؤها" للأمام ابن تيمية (11.1-0.1) ط. مكتبة حميدو  $^{-771}$  الاسكندرية .

### ما جاء من أذكار الصلاة وما بعدها:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنها، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، قَالَ: «اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ، وَمَا يَيْنَهُمَا، وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الشَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، لَا الْأَرْضِ، وَمَا يَيْنَهُمَا، وَمِلْءُ مَا شِئْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ مَنْكَ الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ مَنْكَ الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ مَنْكَ اللهُ صَلَّى اللهُ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّهُ عَنْه ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: «رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَاوَاتِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: «رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَاوَاتِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: «رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُ مَا قَالَ الْقَبْدُ، وَكُلُّمَ لَكَ عَبْدُ: اللهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنعْتَ، وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنعْتَ، وَلَا الْجَدِّ مِنْكَ الْمَحْدِ ...

وعَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ الزُّرَقِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه ، قَالَ: «كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ مَمِدَهُ "، قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ : «مَنِ المُتَكَلِّمُ» قَالَ: أَنَا، قَالَ: «رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلاَثِينَ مَلَكًا الْمَثَوْنِ مَلَكًا يَنْتُورُونَهَا ، أَيُّهُمْ يَكْتُنُهُمَا أَوَّلُ». ""

٣٣٢ - مسلم (٤٧٨)، وأحمد (٨٠٣)، وأبو داود (٧٦٠)، والترمذي (٢٦٦).

٣٣٣ - مسلم (٤٧٧)، وأحمد (١١٨٢٨)، وأبو داود (٨٤٧)، وابن حبان (١٩٠٥).

<sup>&</sup>lt;sup>۳۳۴</sup>- البخاري (۲۹۹)، وأحمد (۱۸۹۹)، وأبو داود (۷۷۰)، والنسائي (۱۰٦۲)، وابن حبان (۱۹۱۰)

# الدعاء الذي أوصى به رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمعاذ دبركل صلاة :

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه ، قَالَ: أَخَذَ بِيَدِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَاّمَ ، فَقَالَ: وَأَنَا أُحِبُّكَ يَا رَسُولَ اللّهِ، عَلَيْهِ وَسَاّمَ ، فَقُلْتُ: وَأَنَا أُحِبُّكَ يَا رَسُولَ اللّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «فَلَا تَدَعْ أَنْ تَقُولَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ: فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «فَلَا تَدَعْ أَنْ تَقُولَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ: رَبِّ أَعِنِي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ».

# الدعاء بعد الركوع أو قبله في قنوت الوتر :

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُا، قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي قُنُوتِ الْوَثْرِ: « اللهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْت، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْت، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْت، وَقِنِي شَرَّ مَا فَيمَنْ عَافَيْت، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْت، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ ».

<sup>&</sup>quot; - صحيح: رواه أحمد في " المسند" (٢٢١١٩)، أبو داود (١٥٢٢)، والنسائي (١٣٠٣)، وابن حبان (٢٠٢٠)، وابن خزيمة (٧٥١) وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط. (٣٠٣ )، وابن حبيح: رواه أحمد في " المسند" (١٧١٨)، وأبو داود (١٤٢٥)، والترمذي (٤٦٤)، وابن ماجة (١١٧٨)، والنسائي (١٧٤٥)، والدارمي (١٦٣٤) وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

# ما جاء من الدعاء بين السحدتين في الصلاة:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَعَافِني، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي". ""

### الدعاء في الصلاة بعد التشهد:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ ، يَقُولُ: اللهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَمَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِثْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِثْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ».

وعَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه مرفوعًا: «...، ثُمَّ يَكُونُ مِنْ آخِرِ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ: «اللهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخُرْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ».

وفي رواية، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ، قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَسْرَوْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَسْرَوْتُ وَمِا أَسْرَوْقُ وَلَانَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مِنْ إِلَيْهِ إِلّا أَنْتَ اللّهُ وَاللّهُ فَلِي اللّهُ مُنْ وَمَا أَسْرَقُ وَمَا أَسْرَوْتُ وَمَا أَسْرَوْتُ وَمَا أَسْرَوْقُ فَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُعْتِمُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

٣٣٧- حسن : رواه أبو داود(٥٠٠)وحسنه الألباني.

٣٣٨ - البخاري (١٣٧٧)، ومسلم (٥٨٨) واللفظ له.

٣٣٩- مسلم ٢٠١- (٧٧١)، والترمذي (٣٤٢١) وابن حبان (١٩٦٦)

۳۰۰ مسلم ۲۰۲ (۷۷۱)، وأحمد (۲۲۹)، أبو داود (۲۰۰۹).

# دعاء علمه رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأبي بكر الصديق في صلاته:

عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه : أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلاَتِي، قَالَ: «قُلْ: «اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْت، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ كَثِيرًا، وَلاَ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ إِلَّا أَنْت، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ».

# تحري إجابة الدعاء وقبول الصلاة لمن تعار من الليل وحرص على هذا الذكر وصلى بعده :

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: « مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ: لاَ إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، الحَمْدُ لِلَّهِ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، أَوْ دَعَا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، أَوْ دَعَا اللَّهُ اللَّهُ الْهُ الْمُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، أَوْ دَعَا اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>&</sup>lt;sup>۳٤۱</sup>-البخاري (۸۳٤، ۲۳۲٦)، ومسلم (۲۷۰۵)، وأحمد في " المسند (۲۸)، والترمذي (۳۵۳)، وابن ماجة (۳۸۳۵)، والنسائي (۱۳۰۲).

۳٤٢ - البخاري (١١٥٤)، وأحمد (٢٢٦٧٣)، وأبو داود (٥٠٦٠)، والترمذي (٣٤١٤)، وابن ماجة (٣٨٧٨) ، وابن حبان (٢٥٩٦).

### تحري الإجابة قبل صلاة الظهر:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَقَالَ:﴿إِنَّهَا سَاعَةُ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلُ صَالِحٌ».

### الدعاء يومي العيدين بعد الصلاة:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَصْحَى، الْعَوَاتِقَ، وَالْحُيَّضَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ، وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ، وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ: إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ؟، قَالَ: « لِتُلْسِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَامِهَا ». اللهِ: إحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ؟، قَالَ: « لِتُلْسِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَامِهَا ». وفي رواية البخاري: «فَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ ».

<sup>&</sup>quot; صحيح: رواه أحمد (١٥٣٩٦) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح، والترمذي (٤٧٨) وقال: حديث حسن غريب، وقال الشيخ أحمد شاكر —رحمه الله —بل هو حديث صحيح متصل الإسناد، و" مشكاة المصابيح" (١١٦٩) وصححه الألباني، وفي "الشمائل" (٢٨٠)، والنسائي في "الكبرى" (٣٢٩).

٣٤٤ - البخاري (١٦٥٢)، ومسلم (٨٩٠) واللفظ له، وأحمد في " المسند" (٢٠٧٨).

# ما جاء من فضل السواك عندكل صلاة :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،قَالَ: «لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ» «لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ» «٢٤

لا بد من صنع الرجال ... ومثله صنع السلاح وصناعة الأبطال علم ... قد دراه أولو الصلاح من لم يلقن أصله ... من أهله فقد النجاح لا يُصنع الأبطال إلا ... في مساجدنا الفساح في روضة القرآن ... في ظل الأحاديث الصحاح شعب بغير عقيدة ... ورق يذريه الرياح من خان حي على الكفاح.

۳٤٥ - البخاري(۸۸۷)، ومسلم ۲ ۲ - (۲۵۲)

٣٤٦ - " لماذا نصلي " نُحُدُ بن إسماعيل المقدم -ط : دار العقيدة- مصر.

# الفصل العاشر بيان فضل صلاة النافلة وكثرة السجود لله : محبة الله للعبد وتوفيقه له واستجابة دعاؤه واستعاذته بقيامه بالنافلة بعد الفريضة :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : « إِنَّ اللّهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْنُهُ بِالحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ ، حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لأَعْطِينَهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لأَعِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ ، تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ المُؤْمِنِ، يَكْرَهُ المَوْتَ ، وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ ».

وقال الإمام الشوكاني - رحمه الله -: إن العبد لماكان معتقدًا لوجوب الفرائض عليه، وأنه أمر حتم يعاقب على تركها،كان ذلك بمجرده حاملاً له على المحافظة عليها ، والقيام بها، فهو يأتي بها بالإيجاب الشرعي ، والعزيمة الدينية ، أما النوافل فهو يعلم أنه لا عقاب في تركها ، فإذا فعلهاكان ذلك لمجرد التقرب إلى الله ، خاليًا عن حتم ، عاطلاً عن حزم ، فجوزي على ذلك بمحبة الله له ، وإن كان أجر الفرض أكثر ، فلا ينافي أن تكون المجازاة بماكان

٣٤٧ - البخاري(٢٥٠٢)، وابن حبان(٣٤٧).

الحامل عليه ، هو محبة التقرب إلى الله ، أن يحب الله فاعله ، لأنه فعل ما لم يوجبه الله عليه، ولا عزم عليه بأن يفعله.

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « يَقُولُ اللهُ عَرَّ وَجَلَّ : « أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي ، وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذُكُرُنِي ، إِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلاٍ ، ذَكَرْتُهُ فِي مَلاٍ هُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِنْ تَقَرَّبَ إِنَّ تَقَرَّبَ إِنَّ تَقَرَّبَ مِنِي شِبْرًا ، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِنَى يَمْشِي أَيْنَتُهُ هَرُولَةً » . "كَارَ

# الأمر بالإكثار من السجود لما فيه من الثواب والرفعة :

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : « مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً ، إِلا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً ، وَمَحَا عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً ، وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً ، فَاسْتَكْثِرُوا مِنْ السُّجُودِ». "٥٠ وَعَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ ، قَالَ: لَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ لَهُ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَنْفَعْنِي الله بِهِ ، وَيُدْخِلُنِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ لَهُ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَنْفَعْنِي الله بِهِ ، وَيُدْخِلُنِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَئُهُ فَسَكَتَ ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ الثَّالِثَةَ ، فَقَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : «عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلهِ ، اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : «عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلهِ ،

٣٤٨ - " ولاية الله والطريق إليها" للإمام الشوكاني (ص: ٢٠١ - ٤٠٢) بتصرف .ط.دار الكتب الحديثة -مصر -القاهرة .

<sup>&</sup>lt;sup>۳٤٩</sup> -)البخاري(٧٤٠٥) ، ومسلم٢ - (٢٦٧٥)،وأحمد(٩٣٥١)، والترمذي(٣٦٠٣)، وابن ماجة(٣٨٢٢)،وابن حبان(٨١١).

<sup>&</sup>quot; - صحيح: رواه ابن ماجة (١٤٢٤)، والطبراني في " الكبير " ، والضياء في " المختارة "، وصححه الألباني في "صَحِيح الجُّامِع" (٥٧٤٢)، و " صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب" (٣٨٦).

فَإِنَّكَ لا تَسْجُدُ لِلهِ سَجْدَةً ، إِلا رَفَعَكَ اللهُ بِهَا دَرَجَةً ، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً » ، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً » ، قَالَ مَعْدَانُ: ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ لِي مِثْلَ مَا قَالَ لِي لِي اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

# أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد : استجابة الدعاء في موضع سجود العبد لربه :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُا، قَالَ: كَشَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السِّيَّا النَّاسُ، إِنَّهُ لَمْ وَسَلَّمَ السِّيَّارَةَ وَالنَّاسُ، إِنَّهُ لَمْ

<sup>&</sup>lt;sup>۲۰۱</sup> – مسلم(٤٨٨)، وأحمد في " المسند" ( ۲۲۳۷۷)، والترمذي (۳۸۸)، والنسائي (۱۱۳۹). والنسائي (۱۱۳۹). وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على <sup>۲۰۲</sup> – رواه أحمد في " المسند" (۲۱٤٥۲)، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم ، وأخرجه الدارمي (۲۰۰۱)، و عبد الرزاق في " مصنفه " (۳٥٦١،٤٨٤٧)

<sup>،</sup>و البزار في "مسنده" مختصرًا (٣٩٠٣) ،وابن قانع في "معجم الصحابة" (١٣٥/١).

يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النَّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ، يَرَاهَا الْمُسْلِمُ، أَوْ تُرَى لَهُ ، أَلَا وَإِنِي نَهُيتُ أَنْ مُبَيْتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ ». "٥٥ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: « وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: « أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ ، وَهُو سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ». أَنَّ ويقول الإمام النووي – رحمه الله -: وَهُو مُوافِقٌ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَاللّهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ التَّوَاضُعِ وَالْعُبُودِيَّةِ لِللّهِ تَعَالَى: ﴿ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ التَّوَاضُعِ وَالْعُبُودِيَّةِ لِللّهِ تَعَالَى ، وَفِيهِ : تَمْكِينُ أَعَزِ أَعْضَاءِ الْإِنْسَانِ وَأَعْلَاهَا وَهُوَ وَجْهُهُ مِنَ التُّرَابِ ، وَفَي اللهِ يَعْمَلُونَ وَاللّهُ أَعْلَ اللهُ وَهُو وَجْهُهُ مِنَ التُرَابِ ، وَاللّهُ أَعْلَمُ . " وَهُو يَهُو وَجْهُهُ مِنَ التُرُوبُ اللهُ يَعْبُونُ وَاللّهُ أَعْلَمُ . " وَاللّهُ أَعْلَمُ اللهُ وَقُو وَجْهُهُ مِنَ التَّرُابِ ، وَلَاللهُ أَعْلَمُ . " وَلَاللهُ أَعْلَمُ اللهُ وَلَالَهُ أَعْلَمُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ وَلَوْلُولُ اللهُ الْوَلَقِ اللهُ اللّهُ أَوْلُولُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

# مرافقة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمن أكثر من السجود لله :

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ رضي الله عنه ، قَالَ: سَمِعْتُ رَبِيعَةَ بْنَ كَعْبِ الأَسْلَمِيَّ رضي الله عنه ، يَقُولُ: كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتِيهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتِيهِ بِوَصُّوبِهِ وَبِحَاجَتِهِ، فَقَالَ: «سَلْنِي»، فَقُلْتُ: مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ، قَالَ: «أَو غَيْرَ وَلَكَ؟» قُلْتُ: هُو ذَاكَ، قَالَ: «فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ». ٢٥٦

<sup>&</sup>lt;sup>۳۰۳</sup>- مسلم (٤٧٩) ، وأحمد (١٩٠٠)، وأبو داود (٨٧٦)، والنسائي (١٠٤٥)، وابن حبان (١٩٠٠، ١٨٩٦).

<sup>&</sup>lt;sup>۳۰۶</sup> - مسلم (٤٨٢) ،وأحمد(٩٤٦١)،والنسائي (١١٣٧)،وأبو داود (٨٧٥) ، وابن حبان(١٩٢٨).

<sup>&</sup>lt;sup>۳۰۰</sup> - " النووي شرح مسلم " (۲۰۶/۶).

٢٥٦ - مسلم(٤٨٩)،والنسائي(١١٣٨)،وأبو داود(١٣٢٠).

# من أكثر من السجود لله تعالى دُعي إلى الجنة من باب الصلاة :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: « مَنْ أَنْفَقَ رَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، نُودِيَ مِنْ أَبْوَابِ الجَنَّةِ: يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَةِ ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلاَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الجِّهَادِ ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلاَةِ ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ "، فَقَالَ أَبُو الرَّيَّانِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ "، فَقَالَ أَبُو الرَّيَّانِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ "، فَقَالَ أَبُو الرَّيَّانِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ "، فَقَالَ أَبُو الرَّيَّانِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ "، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ كُلِّهَا، قَالَ: «نَعَمْ ، الأَبُوابِ مِنْ ضَرُورَةٍ ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ كُلِّهَا، قَالَ: «نَعَمْ ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ » (٢٥٪

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرٍ دُفِنَ حَدِيثًا فَقَالَ: « رَكْعَتَانِ خَفِيفَتَانِ مِمَّا تَحْقِرُونَ وَتَنْفِلُونَ، يَزِيدُهُمَا هَذَا فِي عَمَلِهِ ، أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ بَقِيَّةٍ دُنْيَاكُمْ ».

# بيت في الجنة لمن حافظ على السنن الرواتب:

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ رضي الله عنها ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ: « مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي لِلَّهِ كُلَّ يَوْمِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا، غَيْرَ فَرِيضَةٍ، إِلا بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي

۳۵۷ -البخاري(۱۸۹۷)،ومسلم٥۸-

<sup>(</sup>١٠٢٧)،وأحمد(٧٦٣٣)،والترمذي(٣٦٧٤)،والنسائي(٣١٨٣)،وابن حبان(٣٠٨).

٣٥٨- رواه ابن المبارك في " الزهد "(٣١)وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٣٥١٨)،و الصَّحِيحَة "(١٣٨٨)أبو نعيم .

الْجَنَّةِ، أَوْ إِلا بُنِيَ لَهُ بَيْتُ فِي الْجَنَّةِ" قَالَتْ أَمُّ حَبِيبَةَ: "فَمَا بَرِحْتُ أُصَلِيهِنَّ بَعْدُ ».

### فضل النافلة لجبر النقص في الفريضة:

عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ رضي الله عنه ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: «
أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلاتُهُ، فَإِنْ أَكْلَهَا كُتِبَتْ لَهُ نَافِلَةً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَكْلَهَا كُتِبَتْ لَهُ نَافِلَةً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَكُلَهَا، قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِمَلائِكَتِهِ: انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لِعَبْدِي مِنْ لَمْ يَكُنْ أَكْلُوا مِهَا مَا ضَيَّعَ مِنْ فَرِيضَتِهِ، ثُمَّ تُؤْخَذُ الأَعْمَالُ عَلَى حَسَبِ ذَلكَ».

<sup>۳۰۹</sup> - مسلم ۱۰۳ - (۷۲۸)، وأحمد (۲۹۷۰)، وأبو داود (۱۲۰۰)، والترمذي (۲۱۵)، وابن ماجة (۱۲۵۱)، والنسائي (۱۸۰۵) ، وابن حبان (۲٤٥۱).

<sup>٣٦٠</sup>-صحيح: رواه أحمد(١٦٩٥٩)، وابن ماجة(١٤٢٦)، أبو داود (٨٦٦)وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

قَالَ الْعِرَاقِيّ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيّ: هَذَا الَّذِي وَرَدَ مِنْ إِكْمَال مَا يَنْتَقِصُ الْعَبْدُ مِنْ الْفَرِيضَةِ بِمَا لَهُ مِنْ السُّنَنِ وَالْمَيْقَاتِ الْمَشْرُوعَةِ الْمُرَغَّبِ فِيهَا ، مِنْ السُّنَنِ وَالْمَيْقَاتِ الْمَشْرُوعَةِ الْمُرَغَّبِ فِيهَا ، مِنْ الشَّنَنِ وَالْمَيْقَاتِ الْمَشْرُوعَةِ الْمُرَغَّبِ فِيهَا ، مِنْ النَّشُوعِ وَالأَذْكَارِ وَالأَدْعِيَةِ وَأَنَّهُ يَحْصُلُ لَهُ ثَوَابُ ذَلِكَ فِي الْفَرِيضَة ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْهُ فِي الْفَرِيضَة ، وَإِنَّ لَمْ يَفْعَلْهُ فِي النَّطَةُ عِ. التَّطَوُع.

وَيُخْتَمِلُ أَنْ يُرَاد: مَا تَرَكَ مِنْ الْفَرَائِضِ رَأَسًا ، فَلَمْ يُصَلِّهِ ، فَيُعَوَّضُ عَنْهُ مِنْ التَّطَوُّعِ ، وَاللهُ تَعَالَى يَقْبَلُ مِنْ التَّطَوُّعَاتِ الصَّحِيحَةِ عِوَضًا عَنْ الصَّلاةِ الْمَفْرُوضَة ، وَلِلهِ سُبْحَانه أَنْ يَفْعَلَ مَا شَاءَ، فَلَهُ الْفَضْلُ وَالْمَنّ. "عون المعبود" (٢/ ٣٥٩)

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: « أَقَلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ صَلاتُهُ، فَإِنْ كَانَ أَكْلَهَا ، وَإِلا قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ: انْظُرُوا لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ، فَإِنْ وُجِدَ لَهُ تَطَوُّعٌ، قَالَ: أَكُمُلُوا بِهِ الْفَرِيضَةَ 
٣٦١ ».

# يُكتب للمسافر والمريض من عمله ماكان مقيمًا صحيحًا:

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّمْمَنِ السَّكْسَكِيِّ، ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ رضي الله عنه ، وَاصْطَحَبَ هُو وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي كَبْشَةَ فِي سَفَرٍ، فَكَانَ يَزِيدُ يَصُومُ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ رضي الله عنه: سَمِعْتُ أَبًا مُوسَى مِرَارًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِذَا مَرِضَ العَبْدُ، أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ ، مُقِيمًا صَحِيحًا».

# استجابة الله لدعاء عبده وهو ساجد:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ: كَشَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السِّتَارَةَ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النَّبُوَّةِ إِلا الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ ، يَرَاهَا الْمُسْلِمُ ، أَوْ تُرَى لَهُ ، أَلا يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النَّبُوَّةِ إِلا الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ ، يَرَاهَا الْمُسْلِمُ ، أَوْ تُرَى لَهُ ، أَلا

<sup>&</sup>lt;sup>٣٦١</sup> -صحيح: رواه النسائي(٤٦٧)صححه الألباني وشعيب الأرنؤوط في تعليقه على ابن ماجة (١٤٢٦).

<sup>&</sup>lt;sup>٣٦٢</sup> - البخاري(٢٩٩٦)،وأحمد في " المسند" (١٩٦٧٩)،وأبو داود (٣٠٩١)،وابن حبان (٢٩٢٩).

وَإِنِّي نُمِيتُ أَنْ أَقْرًأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ». ٣٦٣.

### فضل السنن الرواتب:

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، بُنِيَ لَهُ بَيْتُ فِي الجَنَّةِ: أَرْبِعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ، الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الْفَجْرِ صَلاةِ الْغَدَاةِ » آمَّدُ

### فضل ركعتا سنة الفجر:

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ ، أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ ، عَلَى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصَّبْحِ» شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ ، أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ ، عَلَى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ» وعَنْ عَائِشُهُ رضي الله عنها ، قَالَتْ: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ ، أَسْرَعَ مِنْهُ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ»

٣٦٣ -مسلم (٤٧٩) ، وأحمد(١٩٠٠)،وأبو داود(٨٧٦)،والنسائي(٢٠٤٥).

 $<sup>^{774}</sup>$  مسلم ۱۰۱ –  $^{-71}$  (۲۲۸)، والترمذي (۲۱۵) واللفظ له ، والنسائي (۱۷۹۸)، وابن ماجة (۱۱٤۱).

<sup>&</sup>lt;sup>۳۲۰</sup> – البخاري (۱۱۲۹)،ومسلم ۹۶ – (۷۲۲)،وأحمد(۲٤۱٦۷)،وأبو داود(۱۲۵٤)،و ابن حبان(۲۵۹).

۳۲۳ - مسلم ۹ - (۲۲۷)

وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي شَأْنِ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ: «لَهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا» شَأْنِ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ: «لَهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا» وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: « رَكْعَتَا الْفَجْرِ ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا».

وعَنْ نَعَيْمٍ بْنِ هَمَّارٍ رضي الله عنه: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: « ابْنَ آدَمَ ، لا تَعْجِزْ عَنْ أَرْبَعٍ رَكَعَاتٍ أَوَّلَ النَّهَارِ ، أَكْفِكَ آخِرَهُ».

### فضل صلاة أربعًا قبل الظهر وأربعًا بعدها:

عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَ بِعَنْبَسَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا الْمَوْتُ اشْتَدَّ جَزَعُهُ، فَقِيلَ لَهُ: مَا هَذَا الْجَزَعُ؟ قَالَ: أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ أُمَّ

قِيلَ: الْمُرَادُ صَلَاةُ الضُّحَى، وقِيلَ: صَلَاةُ الْإِشْرَاقِ، وقِيلَ: سُنَّةُ الصُّبْحِ وَفَرْضُهُ ؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ فَرْضِ النَّهَارِ الشَّرْعِيِّ (أَكْفِكَ) ، أَيْ: مُهِمَّاتِكَ (آخِرَهُ) ، أَيْ: إِلَى آخِرِ النَّهَارِ، قَالَ الطِّيبِيُّ، فَرْضِ النَّهَارِ الشَّهْارِ النَّهَارِ، وَالْمَعْنَى فَرَغْ بَالْكَ وَحَوَائِجَكَ، وَأَدْفَعُ عَنْكَ مَا تَكْرَهُهُ بَعْدَ صَلَاتِكَ إِلَى آخِرِ النَّهَارِ، وَالْمَعْنَى فَرَغْ بَالْكَ بِعِبَادَتِي فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، أُفَرِغْ بَالْكَ فِي آخِرِهِ بِقَضَاءِ حَوَائِجِكَ اهد. "مرقاة المفاتيح "(٩٨٠/٣).

٣٦٧ - مسلم ٩٧ - (٧٢٥) ،وأحمد(٢٤١٤١)، وابن حبان(٢٤٥٨)

٣٦٨ - مسلم ٩٦ - (٧٢٥)، وأحمد في " المسند" (٢٤٢٤١)، والترمذي (٢١٦)،

والنسائي (١٧٥٩)، وابن خزيمة (١١٠٧).

<sup>&</sup>lt;sup>۲۲۹</sup> - صحيح: رواه أحمد(۲۲٤٧٤)، وأبو داود(۱۲۸۹)، والترمذي (٤٧٥)، والدارمي (٢٢٤)، والدارمي رواه أحمد (٢٥٣٤) وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

حَبِيبَةَ، يَعْنِي أُخْتَهُ، تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا، حَرَّمَ اللَّهُ لَحْمَهُ عَلَى النَّارِ». فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنِّ.

ما جاء من بيان فضل وثواب السنن عير الرواتب:

ما جاء من بيان فضل قيام الليل:

### قيام الليل أفضل النافلة بعد الفريضة:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ ، صَلاةُ اللَّيْل».

ولفظه عند أحمد : أَتَى رَجُلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الصَّلاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ». السَّدِ، أَيُّ الصَّلاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ».

# من أجل الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد شكرًا لربه:

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه ، يَقُولُ: قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى وَرِمَتْ قَدَمَاهُ ، قَالُوا: قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ ، مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ،

<sup>&</sup>lt;sup>۳۷۰</sup> - صحيح : رواه أحمد(٢٦٧٦٤)، وأبو داود(١٢٦٩)، والترمذي(٤٢٨)، والنسائي (١٨١٧)، وابن ماجة(١١٦٠) وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

۲۰۱ -مسلم ۲۰۲ - (۱۱٦۳)،وأحمد (۸۳۵۸)، وأبو داود(۲٤۲۹)،والترمذي(٤٣٨).

قَالَ: « أَفَلا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا ». ٣٧٢

وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها ، قَالَتْ:كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذَا صَلَّى قَامَ حَتَّى تَفَطَّرَ رِجْلاهُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَتَصْنَعُ هَذَا، وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ؟، فَقَالَ: « يَا عَائِشَةُ أَفَلا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا ». ٣٧٣

# ارتباط قيام الليل بصلاح العبد:

عن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهَا ، قَالَ: إِنَّ رِجَالاً مِنْ أَصْعَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، كَانُوا يَرُوْنَ الرُّوْيَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فَيَقُولُ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فَيَقُولُ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَا شَاءَ اللَّهُ، وَأَنَا عُلاَمٌ حَدِيثُ السِّنِ، وَبَيْتِي المَسْجِدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَا شَاءَ اللَّهُ، وَأَنَا عُلاَمٌ حَدِيثُ السِّنِ، وَبَيْتِي المَسْجِدُ قَبْلُ أَنْ أَنْكِحَ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: لَوْ كَانَ فِيكَ خَيْرٌ لَرَأَيْتَ مِثْلَ مَا يَرَى هَوَلاَءٍ، فَلَمّا اصْطَجَعْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ قُلْتُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ فِي خَيْرًا فَأَرِنِي هَوْكَ اللهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ فِي عَلَى اللهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ مِنْ عَدِيدٍ، فَقَالَ: لَنْ تُرَاعَ، فِيهِ مَلْكُونِ، فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيدٍ، فَقَالَ: لَنْ تُرَاعَ، نِعْمَ حَدِيدٍ، فَقَالَ: لَنْ تُرَاعَ، نِعْمَ حَدِيدٍ، فَقَالَ: لَنْ تُرَاعَ، نِعْمَ الرَّجُلُ أَنْتَ، لَوْ كُنْتَ تُكْثِرُ الصَّلاةَ. فَانْطَلَقُوا بِي حَتَّى وَقَفُوا بِي عَلَى شَفِيرِ الرَّجُلُ أَنْتَ، لَوْ كُنْتَ تُكْثِرُ الصَّلاةَ. فَانْطَلَقُوا بِي حَتَّى وَقَفُوا بِي عَلَى شَفِيرِ الرَّجُلُ أَنْتَ، لَوْ كُنْتَ تُكُثِرُ الصَّلاةَ. فَانْطَلَقُوا بِي حَتَّى وَقَفُوا بِي عَلَى شَفِيرِ الْمَائِقُ وَالَا الْمُلْمُ الْمُؤْرِ البِيْرِ، بَيْنَ كُلِّ قَرْيُنِ مَلَكُ اللَّهُمُ الْإِذَا هِي مَطُويَةٌ كَطَى البِيْرِ، لَهُ قُرُونٌ كَقَرْنِ البِيْرِ، بَيْنَ كُلِّ قَرْيُنِ مَلَكُ اللَّهُ مَلْ الْمَالِقُولَ إِلَى الْمَالِقُولَ مِنْ كَلَوْمُ الْمَالِقُولَ مِي مَطُويَةٌ كَطَلِي البِيْرِ، لَهُ قُرُونٌ كَقَرْنِ البِيْرِ، بَيْنَ كُلِّ قَرَيْنِ مَلَكَ

۳۷۲ - البخاري(٤٨٣٦)، ومسلم ۸۰ - (۲۸۱۹)، وأحمد(۱۸۲٤)، والترمذي (۲۱۱)، والترمذي (۲۱۱)، والنسائي (۲۱۲)، وابن ماجة (۲۱۱)، وابن خزيمة (۲۱۸۲)، وابن حبان (۲۱۱).
۳۷۳ - البخاري (٤٨٣٧)، ومسلم ۸۱ - (۲۸۲۰)، وأحمد (۲۸۲٤)، وابن

ماجة (١٤٢٠).

بِيَدِهِ مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيدٍ، وَأَرَى فِيهَا رِجَالاً مُعَلَّقِينَ بِالسَّلاَسِلِ، رُءُوسُهُمْ أَسْفَلَهُمْ، عَرَفْتُ فِيهَا رِجَالاً مِنْ قُرَيْشٍ، فَانْصَرَفُوا بِي عَنْ ذَاتِ اليَمِينِ.فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةً، فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ، عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَجُلٌ صَالِحٌ، لَوْ كَانَ يُصَلِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَجُلٌ صَالِحٌ، لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ» فَقَالَ نَافِعٌ: «فَلَمْ يَرَلْ بَعْدَ ذَلِكَ يُكْثِرُ الصَّلاَةَ ».

# من أسباب دخول الجنة بسلام:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلامٍ رضي الله عنه ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْجُفَلَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَكُنْتُ فِيمَنِ انْجُفَلَ، فَلَمَّا تَبَيَّنْتُ وَجْهَهُ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ، فَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: « أَفْشُوا السَّلامَ، وَجُهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ، فَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: « أَفْشُوا السَّلامَ، وَصَلُوا الأَرْحَامَ، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ ، تَدْخُلُوا الْجَنَّة بِسَلامٍ ٣٧٥.

# أن ينال العبد أو الأمة رحمة الله وكتبا من الذاكرين:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « رَحِمَ اللَّهُ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى، ثُمَّ أَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ، فَإِنْ أَبَتْ

<sup>&</sup>lt;sup>۳۷۴</sup> - البخاري(۲۰۲۸،۷۰۲۹) ومسلم ۱۶۰ - (۲۶۷۹)،وأحمد(۲۳۳۰)،وابن ماجة(۳۹۱۹)،وابن حبان(۷۰۷۰).

<sup>&</sup>lt;sup>۳۷۰</sup> - رواه أحمد(۲۳۷۸))،وابن ماجه (۱۳۳٤)، والترمذي (۲٤۸٥)،والدارمي (۲۲۸۰)

نَضَحَ فِي وَجْمِهَا الْمَاءَ، وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ، ثُمَّ أَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَصَلَّى، فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْمِهِ الْمَاءَ».

وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهَا ، قَالا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنِ اسْتَيْقَطَ مِنَ اللَّيْلِ وَأَيْقَطَ امْرَأَتَهُ، فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ جَمِيعًا، كُتِبَا مِنَ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا، وَالذَّاكِراتِ». ٢٧٧

وعَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الحَارِثِ الفِرَاسِيَّةِ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً رضي الله عنها زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَرَعًا، يَقُولُ: « سُبْحَانَ اللَّهِ، مَاذَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الحَزَائِنِ، وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْفَرَّانِ، وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْفَتْنِ، مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الحُجُرَاتِ - يُرِيدُ أَزْوَاجَهُ لِكَيْ يُصَلِّينَ - رُبَّ الفِتَنِ، مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الحُجُرَاتِ - يُرِيدُ أَزْوَاجَهُ لِكَيْ يُصَلِّينَ - رُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الآخِرَةِ».

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ،أَنَّ أَبَاهُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ أَيْقَطَ أَهْلَهُ لِلصَّلاةِ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ أَيْقَطَ أَهْلَهُ لِلصَّلاةِ ، يُقُولُ لَهُمْ: الصَّلاةُ ، ثُمَّ يَتْلُو هَذِهِ الآيَةَ : ﴿وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى (١٣٢) ﴾ [طه: ١٣٢]

۳۷۶ - رواه أحمد (۷٤۱۰)، وأبو داود (۱۳۰۸،۱٤٥٠)، والنسائي (۱٦١٠)، وابن ماجة (۱۳۳۸)، وابن خزيمة (۱۲۱۸).

۳۷۷ - صحيح : رواه أبو داود(۱٤٥١)، وابن ماجة(١٣٣٥)، وابن حبان (٢٥٦٨) وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط .

<sup>&</sup>lt;sup>۳۷۸</sup> -البخاري(۲۰۲۹) ، وأحمد(۲۲۰۶۰)، والترمذي(۲۱۹۲)،وابن حبان(۲۹۱).

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الغَافِلِينَ ، وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ القَانِتِينَ ، وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطِرِينَ" .

# محبة الله عز وجل لصلاة الوتر:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ أَحَبَّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ ، صِيَامُ دَاوُدَ، وَأَحَبَّ الصَّلاةِ إِلَى اللهِ، صَلاَةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلام، كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ ، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا». (٣٨٦

وعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، قَالَ: أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ: « يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ أَوْتِرُوا، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وِتُرُ يُحِبُّ الْوِتْرَ». "<sup>٨٢</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>۳۷۹</sup> - مسلم ۱٦٤ - (٧٥٦)، وأحمد في" المسند" ( ١٤٣٦٨)، والترمذي (٣٨٧)، وابن ماجة (١٤٢١)، وابن حبان (١٧٥٨).

<sup>&</sup>lt;sup>۳۸۰</sup> - رواه أبو داود(۱۳۹۸)،وابن حبان(۲۵۷۲)صححه الألباني ، وحسن إسناده شعيب الأرنؤوط.

۲۸۱ -البخاري(۱۱۳۱)،ومسلم۱۸۹ - (۱۱۵۹).

۳۸۲ - رواه أحمد(۱۲۲۸)، وأبو داود(۱۲۱٦)،والنسائي(۱٦٧٥)،وابن ماجة(۱۱٦۹) وصححه الألباني

# فَضْلِ مَنْ تَعَارٌ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى (٣٨٣):

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: « مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، الحَمْدُ لِلَّهِ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، أَوْ دَعَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا أَوْ دَعَا اللَّهُ الْهُ وَالْ قَوْنَ إِلا بِاللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، أَوْ دَعَا اللَّهُ مَا أَوْنَ تَوضَّأَ وَصَلَّى ، قُبِلَتْ صَلاَتُهُ ».

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: « يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ ، وَمَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ ، وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ ».

وعَنْ جَابِر رضي الله عنه ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ: «إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً لا يُوافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ، يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، إلا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ».

يقول الإمام ابن حجر – رحمه الله- :بَيَانُ فَضْلِ الدُّعَاءِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ عَلَى غَيْرِهِ إِلَى طُلُوع الْفَجْر، قَالَ بن بَطَّالٍ: هُوَ وَقْتُ شَرِيفٌ خَصَّهُ اللَّهُ بِالتَّنْزِيلِ فِيهِ، فَيَتَفَضَّلُ عَلَى عِبَادِهِ بِإِجَابَةِ دُعَائِهِمْ وَإِعْطَاءِ سُؤْلِهِمْ ، وَغُفْرَانِ ذُنُوبِهِمْ ، وَهُوَ وَقْتُ عَفْلَةٍ وَخَلْوَةٍ وَاسْتِغْرَاقٍ فِي النَّوْم ،وَاسْتِلْذَاذٍ لَهُ وَمُفَارَقَةُ اللَّذَةِ

٣٨٣ -" العنوان تبويب البخاري"(١١٥٤).

<sup>&</sup>lt;sup>۳۸۴</sup> -البخاري(۱۱٥٤)،وأحمد(۲۲٦۷۳)، وأبو داود(۲۰۰۰)،والترمذي(۲۱۱۶)،وابن ماجة(۳۸۷۸) ، وابن حبان(۲۰۹۱).

٣٨٥ - البخاري(٤٩٤)، ومسلم(٧٥٨)، وأبو داود(٤٧٣٣)، والترمذي (٣٤٩٨).

 $<sup>^{747}</sup>$  - رواه مسلم(۷۵۷)، وأحمد (۱٤۳٥٥)، وابن حبان (۲۵۲).

وَالدَّعَةُ صَعْبٌ، لا سِيَّمَا أَهْلُ الرَّفَاهِيَةِ ،وَفِي زَمَنِ الْبَرْدِ ،وَكَذَا أَهْلُ التَّعَبِ وَلا سِيَّمَا فِي قِصَرِ اللَّيْلِ ، فَمَنْ آثَرَ الْقِيَامَ لِمُنَاجَاةِ رَبِّهِ وَالتَّضَرُّعِ إِلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ، وَلا سِيَّمَا فِي قَصَرِ اللَّيْلِ ، فَمَنْ آثَرَ الْقِيَامَ لِمُنَاجَاةِ رَبِّهِ وَالتَّضَرُّعِ إِلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ، وَلَّ عَلَى خُلُومِ نِيَّتِهِ وَصِحَّةِ رَغْبَتِهِ فِيمَا عِنْدَ رَبِّهِ، فَلِذَلِكَ نَبَّهَ اللَّهُ عِبَادَهُ عَلَى الدُّعَاءِ فِي هَذَا الْوَقْتِ الَّذِي تَخْلُو فِيهِ النَّفْسُ مِنْ خَوَاطِرِ الدُّنْيَا وَعُلَقِهَا، اللَّهُ عَرَاهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُؤْلِقُ الْمِنْ الْمِلْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى ال

# كتابة الأجر لمن نوى قيام الليل فغلبته عيناه:

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: « مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ، وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَقُومَ فَيُصَلِّيَ مِنَ اللَّيْلِ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ حَتَّى يُصْبِحَ، كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى، وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ».

# مغفرة الله تعالى ما تقدم من ذنب من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ يَقُمْ وَعَنْهُ رضي الله عنه ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ القَدْرِ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». أَنْهُ

٣٨٧ -" فتح الباري" لابن حجر -رحمه الله-(١٤٠/١١)ط.دار التقوى -مصر.

<sup>&</sup>lt;sup>۳۸۸</sup> -رواه ابن ماجة(١٣٤٤)، والنسائي(١٧٨٧)،وابن حبان(٢٥٨٨)صححه الألباني ، وحسنه شعيب الأرنؤوط .

۳۸۹ -البخاري(۳۷)، ومسلم ۱۷۳ - (۲۵۹).

۳۹۰ -البخاري(۳۵)، ومسلم ۱۷۱ - (۷۲۰) ، وأحمد(۹۲۸۸)،وابن حبان(۳۶۸۲)

# صلاة أربعًا غير راتبة قبل العصر وبيان فضلها:

عَنْ عَلِيّ رضي الله عنه ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْلَ العَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى المَلائِكَةِ المُقُرَّبِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ المُسْلِمِينَ وَالمُؤْمِنِينَ».

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا». ٣٩٢

# فضل من صلى ما قُدر له قبل صلاة الجمعة :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَقُرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، اغْتَسَلَ ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَقُرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ،

٣٩١ - رواه أحمد(٢٥٠)وقال شعيب الأرنؤوط :إسناده قوى ، والترمذي(٢٩)واللفظ له ، وابن ماجة(١٦١)،وأبو يعلى الموصلي في" مسنده "(٣١٨)وحسنه الألباني

۲۹۲ - حسن: رواه أحمد في "المسند" (۹۸۰)، وأبو داود (۱۲۷۱)، والترمذي (٤٣٠)، وابن حبان (۲٤٥) وابن حبان (۲٤٥٣) وحسنه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ، غُفِر لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأَخْرَى، وَفَضْلُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ». "ق وعَنْ سَلْمَانَ الفَارِسِيِّ رضي الله عنه ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنِ اغْنَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، ثُمَّ ادَّهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ، ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الإِمَامُ أَنْصَتَ ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى».

### فضل صلاة الضحى:

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رضي الله عنه ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ قُبَاءَ وَهُمْ يُصَلُّونَ، فَقَالَ: "صَلَاةُ الأَوَّابِينَ ، إِذَا رَمِضَتِ الْفَصَالُ" .

يقول الإمام الشوكاني في "نيل الأوطار": فيه دليل عَلَى مَشْرُوعِيَّة الصَّلَاةِ قَبْلَ الجُّمُعَةِ، وَلَمُّ يَتَمَسَّك الْمَانِع مِنْ ذَلِكَ إِلَّا بِحَدِيثِ النَّهْي عَنْ الصَّلَاة وَقْت الزَّوَال، وَهُوَ مَعَ كُوْن عُمُومه مُخَصَّصًا بِيَوْمِ الجُّمُعَة كَمَا تَقَدَّمَ لَيْسَ فِيهِ مَا يَدُلِّ عَلَى الْمَنْع مِنْ الصَّلَاة قَبْلَ الجُّمُعَة عَلَى الْإِطْلَاق ، وَغَايَة مَا فِيهِ الْمَنْع فِي وَقْت الزَّوَال وَهُوَ غَيْر مَحِل ّالنِّزَاع.

وَالْحَاصِلِ أَنَّ الصَّلاة قَبْلَ الجُّمُعَة مُرَغَّبٌ فِيهَا عُمُومًا وَخُصُوصًا، فَالدَّلِيلِ عَلَى مُدَّعِي الْكَرَاهَة عَلَى الْكَرَاهَة عَلَى الْإِطْلاق قَوْلُهُ: (فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ) فِيهِ أَنَّ الصَّلاة قَبْلَ الجُمُعَة لا حَدّ لَهَا. "نيل الأوطار" ط.دار الجيل(٢٥٥/٣)

<sup>۲۹۱</sup> -البخاري(۹۱۰)واللفظ له، وأحمد في " المسند "(۲۳۷۲)، والدارمي(۱٥۸۲). <sup>۲۹۱</sup> - مسلم ۱۶۲ - (۲۵۳۹)،وأحمد(۱۹۳۱)،وابن حبان(۲۵۳۹).

۳۹۳ - مسلم۲۲ - (۲۵۸).

وعَنْ أَبِي ذَرِ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ: «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ مَنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ صَدَقَةٌ ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الشَّحَى».

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةً ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ: "فِي الإنْسَانِ ثَلاثُ مِائَةٍ وَسِتُّونَ، مَفْصِلاً فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْهُ بِصَدَقَةٍ" قَالُوا: وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ قَالَ: "النُّحَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ تَدْفِنُهَا، وَالشَّيْءُ تُنَجِّيهِ عَنِ الطَّرِيقِ ، فَإِنْ لَمْ تَجَدْ فَرَكْعَتَا الضُّحَى تُجْزِئُكَ".

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، قالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثًا فَأَعْظَمُوا الْغَنِيمَةَ وَأَسْرَعُوا الْكَرَّةَ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَا رَأَيْنَا بَعْثَ قَوْمِ أَسْرَعَ كَرَّةً، وَلا أَعْظَمَ غَنِيمَةً، مِنْ هَذَا الْبَعْثِ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَسْرَعَ كَرَّةً وَأَعْظَمَ غَنِيمَةً مِنْ هَذَا الْبَعْثِ؟ وَسُلَّمَ : " أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَسْرَعَ كَرَّةً وَأَعْظَمَ غَنِيمَةً مِنْ هَذَا الْبَعْثِ؟ رَجُلُ تَوَضَّا فِي بَيْتِهِ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ تَحَمَّلَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى فِيهِ الْغَذَاةَ، ثُمَّ عَقَّبَ بِصَلاةِ الضَّحَى، فَقَدْ أَسْرَعَ الْكَرَّةَ، وَأَعْظَمَ الْغَنِيمَةَ". 

19 فيهِ الْغَدَاةَ، ثُمَّ عَقَّبَ بِصَلاةِ الضَّحَى، فَقَدْ أَسْرَعَ الْكَرَّةَ، وَأَعْظَمَ الْغَنِيمَة ".

۳۹۶ -مسلم ۸۶ - (۷۲۰)،وأحمد في " المسند"(۲۱۵۶۸)،وأبو داود(۱۲۸۵)،وابن خزيمة(۱۲۲۵).

۳۹۷ -رواه أحمد في " المسند"(۲۳۰۳۷)،وأبو داود(۲۲۲۰)،وابن حبان(۱٦٤۲)،وابن خزيمة (۱۲۲٦).

وصححه الألباني يا مسنده" ( 7000) وصححه الألباني الموصلي في مسنده" ( 7000) وصححه الألباني وحسين سليم أسد .

وعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: " مَنْ مَشَى إِلَى صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ وَهُوَ مُتَطَهِّرٌ ، كَانَ لَهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ ، وَصَلاةٌ عَلَى إِثْرِ صَلاةٍ ، مَشَى إِلَى سُبْحَةِ الضُّحَى ، كَانَ لَهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ ، وَصَلاةٌ عَلَى إِثْرِ صَلاةٍ ، لا لَغْوَ بَيْنَهُمَا ، كِتَابٌ فِي عِلِّيِينَ " وقَالَ أَبُو أُمَامَةَ: الْغُدُوُّ وَالرَّوَاحُ إِلَى هَذِهِ الْمَسَاجِدِ مِنَ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ . ""

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، قالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ: «صِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنْ أَنَامَ».

### بيان صلاة سنة الوضوء وفضلها:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِبِلاَلِ: «عِنْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ يَا بِلاَلُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الإِسْلاَمِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجِنَّةِ» قَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلاً أَرْجَى عِنْدِي: سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجِنَّةِ» قَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلاً أَرْجَى عِنْدِي: أَيِّي لَمْ أَتَطَهَّرُ طَهُورًا، فِي سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، إِلا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ ، مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّي ».

<sup>&</sup>lt;sup>٣٩٩</sup> - رواه أحمد في" المسند"(٢٢٣٠٤)واللفظ له، وقال شعيب الأرنؤوط :حديث صحيح ، وهذا إسناد حسن،وأبو داود(٥٥٨)وحسنه الألباني.

<sup>... -</sup> البخاري(۱۹۸۱)، ومسلم ۸۵ - (۷۲۱)، وأحمد(۷۵۱۲)، والترمذي (۷۲۰)، والنسائي (۲۶۰)، وابن حبان (۲۵۳۲).

٤٠١ - البخاري(١١٤٩)، ومسلم١٠٨ - (٢٤٥٨)، وأحمد (٢٤٠٨)، وابن حبان (٧٠٨٥).

وفي رواية: « مَا أَذَنْتُ قَطُّ إِلا صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ ، وَمَا أَصَابَنِي حَدَثٌ قَطُّ ، إِلا تَوَضَّأَتُ عِنْدَهَا ، وَرَأَيْتُ أَنَّ للهِ عَلَيَّ رَكْعَتَيْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « بِهِمَا ».

وعَنْ حُمْرَانَ رَضِي الله عنه ، مَوْلَى عُثْمَانَ ، أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ رضي الله عنه دَعَا بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَيْهِ ثَلاثَ مِرَارٍ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ "، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : «مَنْ تَوضَّا نَحْو وُضُويِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْهِهِ». أَنْ

وعن عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ السُّلَمِيُّ رضي الله عنه ، قَالَ:...، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ فَالُوضُوءَ حَدِّثْنِي عَنْهُ، قَالَ: «مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ فَيَتَمَضْمَضُ، فَالْوُضُوءَ حَدِّثْنِي عَنْهُ، قَالَ: «مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يُقرِّبُ وَضُوءَهُ فَيَتَمَضْمَضُ، وَيَسْتَنْشِقُ فَيَنْتَثِرُ إِلا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَعْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، إِلا خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَعْسِلُ يَعْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، إِلا خَرَّتْ خَطَايَا رَجْلَيْهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَعْسِلُ يَمْسَحُ رَأْسَهُ، إلا خَرَّتْ خَطَايَا رَجْلَيْهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ، فَإِنْ هُو قَامَ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، إلا خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ، فَإِنْ هُو قَامَ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، إلا خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ، فَإِنْ هُو قَامَ فَصَلَى، فَحَمِدَ الله مَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، وَمَجَّدَهُ بِالَّذِي هُو لَهُ أَهْلُ ، وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ عَنْهُ أَلُولُ مِنْ خَطِيئَتِهِ ، كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمَّهُ.». أَنْ فَو قَامَ مِنْ خَطِيئَتِهِ ، كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ». أَنْ مِنْ خَطِيئَتِهِ ، كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ». أَنْ مِنْهِ مِنْ أَسْلَاهُ مِنْ خَطِيئَتِهِ ، كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمَّهُ ».

٠٠٠ - مسلم٤ - (٢٢٦).

<sup>\*\* -</sup> مسلم ۲۹۶ - (۸۳۲)، وأحمد (۱۷۰۱۹) مطولاً ، ومختصرًا (۲۷۰۱).

# فضل الصلاة عند دخول البيت والخروج منه :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا خَرَجْتَ مِنْ مَنْزِلِكَ ، فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، تَمْنَعانِكَ مَخْرَجَ السُّوْءِ، وَإِذَا دَخَرُجُ السُّوْءِ، وَإِذَا دَخَلْتَ إِلَى مَنْزِلِكَ ، فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، يَمْنَعانِكَ مَدْخَلَ السُّوْءِ » . \* دَخَلْتَ إِلَى مَنْزِلِكَ ، فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، يَمْنَعانِكَ مَدْخَلَ السُّوْءِ » . \* دُخَلْتَ إِلَى مَنْزِلِكَ ، فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، يَمْنَعانِكَ مَدْخَلَ السُّوْءِ » .

أَنَّهُ - رواه الطبراني في "شعب الإيمان" (٢٨١٤)، والبزار " البحر الزخار" (٨٥٦٧)، و " المخلصيات" ٢٨١٨- (٦٥)، و " الصَّحبحة "(١٣٦٣).

# الفصل الحادي عشر فضل صلاة النافلة في البيت :

ما جاء من فضل صلاة المسلم للنافلة في بيته:

أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة : عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ

حُجْرَةً - قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ مِنْ حَصِيرٍ - فِي رَمَضَانَ، فَصَلَّى فِيهَا لَيَالِيَ، فَصَلَّى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا عَلِم بِمْ جَعَلَ يَقْعُدُ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ:

«قَدْ عَرَفْتُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ، فَصَلَّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلاَةِ، فَاللَّهُ عَرَفْتُهُ. فَاللَّمُ وَفَي بَيْتِهِ، إلا المَكْتُوبَةَ». فَاللَّمُ وَاللَّهُ وَالْ

وفي رواية : «صَلاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ ، أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِهِ فِي مَسْجِدِي هَذَا، إلا الْمَكْتُوبَةَ». ٢٠٦

فتبين لنا أيضًا : أنها أفضل في الأجر من صلاتها في مسجد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

<sup>\*\* -</sup> البخاري(٧٣١)، ومسلم ٢١٣ - (٧٨١)،،وأحمد(٢١٥٨٢)،وأبو داود(١٧٤٧)، والترمذي(٤٥٠)مختصرًا بدون ذكر القصة ،والنسائي(٩٩٥)

<sup>&</sup>lt;sup>٢٠٦</sup> - صحيح : رواه أبو داود(٤٤٠)، والترمذي (٥٠٠) و "مشكاة المصابيح" (١٣٠٠) و صححه الألباني وشعيب الأرنؤوط .

# إن الله جاعل من صلاته النافلة في بيته خيرًا:

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلاةَ فِي مَسْجِدِهِ، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلاتِهِ، فَإِنَّ اللهَ جَاعِلُ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلاتِهِ خَيْرًا ». ٢٠٠

وعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عنه ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ: ﴿إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ صَلاتَهُ فِي الْمُسْجِدِ، ثُمُّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ حِينَئِذٍ، فَلْيُصَلِّ فِي بَيْتِهِ رَكْعَتَيْنِ، وَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلاتِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلاتِهِ خَيْرًا» وَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ مِنْ صَلاتِهِ خَيْرًا» ٤٠٨

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: «اجْعَلُوا فِي بُيُورِّئُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ ، وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا». "نُورِّئُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ ، وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا». "

وعَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: « مَثَلُ الْبَيْتِ اللَّهُ يَدُكُرُ اللهُ فِيهِ، مَثَلُ الْجَيِّ مَثَلُ الْجَيِّ وَالْمَيْتِ الَّذِي لَا يُذْكَرُ اللهُ فِيهِ، مَثَلُ الْجَيِّ وَالْمَيَّتِ».

 $<sup>^{**}</sup>$  - مسلم  $^{*}$  ۲۱ - (۷۷۸)، وأحمد (۱۳۹۵)، وابن ماجة (۱۳۷٦)، وابن حبان (۲۲۹۰).

<sup>\*\* -</sup> صحيح: رواه أحمد في " المسند" (١١٥٦٧،١١٥) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم ،وابن خزيمة (١٢٠٦).

۱۰۶ - البخاري(٤٣٢،١١٨٧)، ومسلم ۲۰۸ - (۷۷۷)، وأبو داود(۱۰٤۳)،والترمذي (٤٥١)،والترمذي)،والنسائي(۱۰۵۸).

۱۱۰ - مسلم ۲۱۱ - (۲۷۹)، وابن حبان (۲۵۸).

# صلاة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النافلة في بيته أحب إليه من صلاتها في مسجده:

عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَيِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنهم ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا أَفْضَلُ؟ الصَّلاةُ فِي بَيْتِي أَوِ الصَّلاةُ فِي الْمَسْجِدِ ، الصَّلاةُ فِي الْمَسْجِدِ ، وَلَا تَرَى إِلَى بَيْتِي؟ مَا أَقْرَبَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَلاَنْ أُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ ، إلا أَنْ تَكُونَ فَلاَنْ أُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ ، إلا أَنْ تَكُونَ صَلاةً مَكْتُوبَةً ».

وعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، أَخِي بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ رضي الله عنه ، قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ فِي مَسْجِدِنَا ، فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبِ. فَاللهُ بْحَةِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ. أَكُمْ مَنْهَا ، قَالَ: « ارْكَعُوا هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ فِي بُيُوتِكُمْ » لِلسُّبْحَةِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ. أَكُ

# صلاة المرأة الفريضة والنافلة في بيتها خير لها:

عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَمَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى المَسْجِدِ فَلاَ يَمْنَعْهَا».

۱۱٬ -صحيح: رواه أحمد(۱۹۰۰۷)، وابن ماجة (۱۳۷۸)، وابن خزيمة (۱۲۰۲) وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط

۱۱٬ – حسن : رواه أحمد في " المسند"(۲۳٦۲٤)،وابن ماجة(۱۱٦٥) ابن أبي شيبة ٢٣٦/٢ ، وابن خزيمة (۱۲۰٠) وحسنه الألباني وشعيب الأرنؤوط .

۱۳۶- البخاري(۲۳۸)، ومسلم۱۳۶-(۲۶۲)، وأحمد(۲۰۰۱)، والنسائي (۲۰۷)، وابن حبان (۲۰۹).

وفي رواية: « لا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ ». <sup>11</sup> وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: «صَلاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِهَا فِي مُخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِهَا فِي بَيْتِهَا» (13

وعَنْهُ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِنْ رَبِّهَا ، إِذَا هِيَ فِي قَعْر بَيْتِهَا » <sup>٤١٦</sup>

وعَنْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتْ: ﴿ لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَى مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنْعَهُنَّ الْمَسْجِدَ ، كَمَا مُنِعْنَ الْمَسْجِدَ؟ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُنِعْنَ الْمَسْجِدَ؟ ، قَالَتْ: نَعَمْ » . \* قَالَ: فَقُلْتُ لِعَمْرَةَ: أَنِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُنِعْنَ الْمَسْجِدَ؟ ، قَالَتْ: نَعَمْ » .

وقال الإمام النووي - رحمه الله - : وَإِنَّمَا حَثَّ عَلَى النَّافِلَةِ فِي الْبَيْتِ لِكَوْنِهِ أَخْفَى وَأَبْعَدَ مِنَ الرِّيَاءِ ، وَأَصْوَنَ مِنَ الْمُحْبِطَاتِ ، وَلِيَتَبَرَّكَ الْبَيْتُ بِذَلِكَ ، وَتَنْزِلَ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَالْمَلائِكَةُ ، وَيَنْفِرُ مِنْهُ الشَّيْطَانُ. ٢١٨

<sup>&</sup>lt;sup>113</sup> -صحيح : رواه أحمد في " المسند(٥٤٧١) ، وأبو داود(٥٦٧) وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

<sup>10° -</sup>صحيح : رواه أبو داود(٥٧٠) ، وابن خزيمة (١٦٩٠) وصححه الألباني.

<sup>&</sup>lt;sup>113</sup> - صحيح: رواه الترمذي(١١٧٣) بالشطر الأول فقط، وابن حبان(٩٩٥)، وابن خزيمة (١١٧٣) وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

۱۷ - البخاري(۸۲۹)،ومسلم ۱۶۵ - (۶۶۵)،وأحمد في " المسند"(۲۶۲۰۲)،وأبو داود(۹۲۹).

۱۱۸ - "النووي بشرح مسلم" (۲/۲۶ - ۲۸).

وهذا أخر ما وفقني الله تبارك وتعالى لجمعه وترتيبه وتخريجه من موضوع:" الصلاة قبلة ومعراج المؤمنين " سائلًا الله عز وجل أن يتقبله مني عملًا صالحًا ، ولوجمه الكريم خالصًا ، وأن ينفع به كل من قرأه ، أو أعان على نشره ، أو نصحنا بخصوصه . (سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، استغفرك وأتوب إليك)

وصلِ اللهم وسلم على عبدك ورسولك مُجَد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وعلى آله وصحبه أجمعين

كتبه بحمد الله وتوفيقه الباحث في القرآن والسنة أخوكم في الله /صلاح عامر

# الفهرس

| الصفحة | الموضوعات                                  |                              |
|--------|--------------------------------------------|------------------------------|
|        | مقدمة الكتاب:                              |                              |
|        | ما جاء من فرضية الصلاة على الأنبياء –      | الفصل الأول                  |
| ٥      | عليهم الصلاة والسلام -والأمم السابقة :     |                              |
|        | ما جاء منِ شدة اهتمام النبي صَلَّى اللَّهُ | الفصل الثاني                 |
|        | عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأمر صلاته وصلاة أصحابه |                              |
| 10     | وأمته من بعده :                            |                              |
| 77     | فضل الوضوء :                               | الفصل الثالث                 |
| ٣٢     | فضل وثواب الأذان:                          | الفصل الرابع                 |
| ٤٥     | مكانة وفضل وثواب الصلاة :                  | الفصل الخامس                 |
|        | ما جاء من بيان فضل المساجد وَبِنَاتُهَا    | الفصل السادس                 |
| 1.1    | وعمارتها :                                 |                              |
|        | ما جاء من الأمر بالحفاظ على الصلاة         | الفصل السابع                 |
| 17.    | أول وقتها وبيان فضله :                     |                              |
| 1 2 7  | فضائل متعلقة بالحفاظ على صلاة الجماعة:     | الفصل الثامن<br>الفصل التاسع |
|        | ما جاء من أدعية الصلاة وفضلها ومواضع       | الفصل التاسع                 |
| 101    | استجابتها :                                |                              |
| 17.    | فضل صلاة النافلة وكثرة السجود لله:         | الفصل العاشر                 |
| ١٨٢    | فضل صلاة النافلة في البيت:                 | الفصل الحادي عشر             |

| المؤمنين | 21-200 | قطلة | الملاة |
|----------|--------|------|--------|
|          |        |      |        |

| ١٨٧ | : | الفهرس |
|-----|---|--------|
|-----|---|--------|